السيّدچينَاالأبطجيَ

عِنْ طَرِيْونَ اللَّهُ الدِّياكُمُ صِلَاحِبُ الرَّمَانُ عُنْ طَلِي عَلَى الرَّمَانُ عُلَى الرَّمَانُ عُ

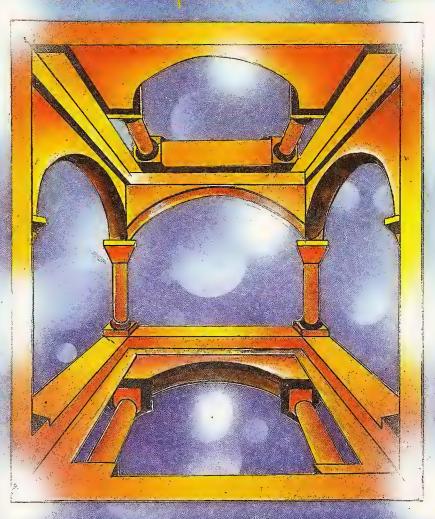

راه<u>ره</u> وفاهم ک

# 

عَن طَرين اللِّقاءَ بالإمامُ صَاحِبُ الزَّمَان ﴾



السيّدجين الأبطجي

ترجمت: لېزلاھىيىمىرفاھىك



## بست عِ اللهِ الرَّمِ الرَّعِ الرَّعِ الرَّعِ المَّالِمَ

اهداء...

الى سكنة الجزيرة الخضراء ... الأبناء الأطهار و الأنصار الأوفياء للإمام بقية الله (روحى و أرواح العسالمين لتسراب مقدمه الفداء).

#### فهرست الموضوعات

| الصفحة  | العنوان                                    |
|---------|--------------------------------------------|
| Y       | مقدّمة                                     |
| ١٣      | خصائص هذا الكتاب                           |
| <b></b> | لماذا أدوّن هذه الوقائع ؟                  |
| Υο      | حافظ القرآن                                |
| ٤١      | بالسعى الجادّ أدركت غايتها                 |
| £7      | الخلوص و الانقطاع                          |
| o·      | أرحم الراحمينأرحم الراحمين                 |
| ολ      | محبّة الامام (عليه السّلام) و الفوز بلقائه |
| vr      | محبّة الامام محبّة للّه                    |

| معارف الأصيلة من منبع الولاية                    |
|--------------------------------------------------|
| كر النعمة                                        |
| لاوة الزيارة الجامعة بمحضر الامام (عليه السّلام) |
| ى مدينة دمشق                                     |
| مام الزمان (عليه السّلام) يغسل الدّم             |
| لليلة الثالثة و العشرون من شهر رمضان             |
| لمحاسبة و المراقبة                               |
| هميّة الاعتكاف                                   |
| -<br>الغلّ و الثأر للنفسا ١٢٦                    |
| خشية الله                                        |
| -<br>مقام الخلوص                                 |
| لقاء الحاج محمّد على الفشنديّ                    |
| لاأؤذى أحداًلاأوذى احداً                         |
| ليسوا جميعاً من محبّى امام الزمان (عليه السّلام) |
| نموذج للتذكير                                    |
| قيمة العمل الخالص                                |
| تربية التلاميذ، و خواصّ العدد ( ٠ ٤ )            |
| الشيخ محمّد تقى المازندراني يفوز باللقاء         |
|                                                  |
| عند الوفاة يجيئ امام الزمان (عليه السّلام)       |
| كلّ الأهميّة للأمراض الروحيّة                    |
| أريد أن أرى الامام (عليه السّلام) في المنام      |
| أثام في فقة امام الزمان (عليه السّلام)           |

| يخ البافقيّ | الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و تشرّف الش        |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ۲۰۱         | شابٌ عاشق يحظى باللقاء                              |
| Y 1 Y       |                                                     |
| 717         |                                                     |
| YYo         |                                                     |
| YYA         |                                                     |
| YT1         |                                                     |
| אן)עץ)      | كلّ يوم يصلّى الفجر مؤتمّاً بامام الزمان (عليه السّ |
| YEO         |                                                     |
| YE9         |                                                     |
| ئن          |                                                     |
| YoV         |                                                     |
| Yo1         |                                                     |
| Y7          |                                                     |
| Y1Y         |                                                     |

#### مقدّمة

ماكنت أريد، و مازلت حتى هذه اللحظة، أن أبدأ بكتابة هذا الكتاب \_ أعنى الجزء الثانى من كتاب واللقاء بإمام الزّمان (علبه السلام)» \_ على أنه كتاب لبلوغ الكمالات الروحيّة ؛ لأنّ أملى قبل البده بهذه الكتابة (وكما ذكرت في الجزء الأول) أن يقع الظهورُ الباهرُ النورِ الوجود المعدّس للامام بقيّة الله (روحى و أرواح المالمين لتراب مَفْدَمِه الغداء) .. فيفوز كلّ النّاس في العالم بلقاه إمام زمانهم.

و عندئذ .. لاتبقىٰ من حاجة الىٰ توطين نفسى علىٰ المكابدة و المعاناة ، كأن احترق عشقاً و شوقاً الىٰ الامام (عليه السلام) ، و أن أبكى واهناً علىٰ فراقه ، و أن أتشوّف الىٰ سماع



حكايات الفائزين بلُقْياه .. و أن أرى فئة من المنكرين الذين يكذّبون وقائع اللّقاء به ، و لايعرفون مقامه السامى الرفيع .

و منذ أن كتبت كتاب ومعراج الروح و كتاب والمصلح الغيبي و كتاب واللقاء بامام الزمان (عليه السلام) ، و عرف محبّو المولئ أنى ممّن يشترى جمال يوسف فاطمة الزهراء (عليه السلام) بخيط زهيد (۱) .. يشهد الله أنه قلما يمرّ يوم لايلتقى بسى فيه شخص أو أشخاص من محبّى الإمام (عليه السلام) ، فيذكرون لى وقائع من لقاءاتهم بالإمام بقيّة الله أزواحنا فداه) إمّا في المنام ، أو في المكاشفة ، أو في اليقظة .. فيزيدون قلبى المضطرم على فراق هذا العزيز أشجاناً فوق فيزيدون قلبى المضطرم على فراق هذا العزيز أشجاناً فوق الأشجان . لو كنت في مكانى .. أمّا كنت تغصّ بالحسرة ؟! أما يهجس في داخلك أنْ: لماذا أنا محروم من هذا الفيض العظيم ؟!

لِمَ لايكون لي من هذه اللقاءات نصيب ؟!

و لِمَ لاينتفع أَناس العالم بهذا الوجود المقدّس؟!

ألاً يوجد موضع ما في زاوية من هذه الدنيا ، بعيداً عن الناس جميعاً .. أُسند فيه رأس على رُكْبتيّ من فرط الكرب و الأسىٰ ، و أظلّ أبكي و أبكى .. حتىٰ أُسلم الروح ؟!

اَه .. ما أشقّ اَلامَ الفراق ، و ما أصعت احتمالَها !

١ ــ من المتعارف في ايران أن ينادئ الشخص بلقبه بدل اسمه ، فيقال مثلاً : السيّد أحمدي ، و
 لايوردون الا نادراً اسم الشخص ، كأن يقال : السيّد حسين أحمدي .

يا مانعي طِيبَ المنام ، و مانحي

ثوبَ السَّقام به ، و وجدى المُـتُّلِفِ

عَطْفاً علىٰ رَمَقى ، و ما أبـقيتَ لى

من جسمى المضنى و قلبى المُدنف

فالوجدُ باق و الوصالُ مُماطلي

و الصبرُ فانٍ و اللقاءُ مُسَوِّفي

إِنْ لَم يَكُن وَصَّلُّ لَديكَ ، فَعِدْ بِهِ

أملى ، و ماطِلْ إنْ وعدتَ و لاتَّفَى !

فالمَطْلُ منك لدى إنْ عَز الوفا

يحلو ، كوصل من حبيب مُشعِفِ

يا أهل وُدّى أنتمُ أملى ، و مَنْ

ناداكُم: ﴿ يِا أُهِلَ وُدِّي ، قد كُفِي

قُلُ للعَدُولِ: أَطَلَتَ لومي طامعاً

أنّ المَـــلامَ عــن الهــوىٰ مُستوقفي

دَعْ عنك تعنيفي و ذُقْ طعمَ الهـوىٰ

فاذا عشقت .. فبعد ذلك عَنَّفِ!

بَرِحَ الخَفَاءُ بحبِّ مَن لو في الدَّجـيٰ

سَفَرَ اللَّثامَ .. لقلتُ : يا بَدْرُ آخْتَفِ ا

غَلَبَ الهوىٰ فأطعتُ أَمْرَ صبابتي

من حيث فيه عَصَيْتُ نهيَ مُعَنَّفي



لو أسمعوا يسعقوبَ ذِكْرَ ملاحةِ

في وجههِ .. نِسيَ الجمالَ اليُوشُفي !

أو لو رآه عـــائداً أيّـــوبُ فــــى

سِنَةِ الكرى ، من البلوى شفي ا

كـــلُّ البـــدور اذا تـــجلَّىٰ مُـــڤْبلاً

تسمبو اليه ، وكلُّ قَدُّ أَهْبَفِ!

كملت محاسنه ، فلو أهدى السّنا

للبدر عند تمامه لم يُخْسَفِ!

و عسلیٰ تَسفَنّنِ واصفیه بِحُسْنِهِ

يَفْنَىٰ الزمانُ ، و فيه ما لم يُـوصَفِ

إنَّ زار بسوماً : بساحشايَ تــقطّعي

كَلَفاً به ، أو سار : يا عينُ آذرُ في (١)

أمّا أنتَ .. يما من تمنكر الوجود المقدّس للامام (صلوات الله عليه) ، أو أنت يا من لستَ ماكثاً في انتظاره ، أو أنت يا من تتضرّر مصلحتك بظهوره .. فأقْنِعْ نفسك كما تشاء أنّه لن يجيئ ، و عُدّ اللقاء به في زمن الغيبة مُحالاً من المحال . وآقبعْ

في إنكارك و جحودك .. فهو أهنأ بالأ لك !

السر فيما أنت فيه .. هو أنك لم تفهم معنى «الانسانية»، و لم تدرك الهدف من وراء الخِلْقة، ولم تعرف الحقيقة و الواقعية،

١ ــ وردت أبيات الشعر ، في الاصل ، لحافظ الشيرازى . و قد جملنا بَدَلها أبياتاً لابن الفارض ؛ لشدة التشابه بين المقطوعتين في المعنى و الروح العرفاني و الرمز الفرّائي . ــ ( المترجم ) .



و لاتنشّفتَ عطر المحبّة الحقيقيّة و لاعاينتَها .. فَرُحتَ ترميها بأنّها ضرب من الأساطير !

و اتّى لأعلم أنك حتىٰ لو سمعت عُشْر هذه الوقائع (لأنك أوحيت الىٰ نفسك أنّ هذه الوقائع ينبغى ألاّ تُحكىٰ) فانك تراها من هذا الذى لاينبغى أن يُذكر و لايُقال ، و تَصِمُها بأنها أخبار آحاد لاحُجيّة لها ، و تروح تنكرها .. و تودًّ لو تبقىٰ علىٰ عَمىٰ قلبك و تظلّ ماكناً في الجهل المركّب الىٰ أبد الدهر .

من أجل هذا ، و بمدد من الإمام (عليه السلام) ، فقد دوّنتُ هذه الوقائع في هذا الكتاب .. لتعلم \_إضافة الى أن لهذه الوقائع تواتراً اجماليّاً ، و هي مشهودة من الأكثريّة القريبة من الاتفاق لشيعة هذا الامام الخُلّص \_أنك أنت وحدك ، أيّها المُنْكِر ، الذي لم يصل الى هذا الفيض الأعظم ، و لم ينتفع بوجوده .

و لابأس .. فلربّما يحدث أن تهتدى أنت ، و تضطر الى الاعتقاد بهذا الوجود المقدّس ، فلاتغدو عقبةً تَحُول بين الناس و بين الوصول الى عين الحياة المقدّسة هذه .



تمّت كتابة هذا القسم من الكتاب ، في ليلة الخامس عشر من شهر شعبان عام ( ١٤٠٤ هـ) المباركة .. ليلة ولادة الامام بقيّة اللّه (روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء) ، مساوقة لوقت نشر القسم الأول من الكتاب (الطبعة الأولى) .. عسى أن يكون موضع عناية و قبول .

#### خصائص هذا الكتاب أولا:

لم يكتف فى هذا الكتاب برواية حوادث الذين فازوا بلقاء المام الزمان (ارواحنا فداه).. و انّما تمّ بايجاز \_ توضيح مراحل السّير و السلوك و تزكية النفس و وسائل الارتباط بالامام بقيّةالله



(علبه السلام) و معرفته و التقرب الى الله (نمالى) ، من خلال الحديث عن وقائع اللقاء . و على هذا فانّ هذا الكتاب نافع كثيراً \_ باذن الله (نمالى) \_ لأولئك الذين يرغبون فى تزكية النفس .

#### ثانياً:

من الممكن أن يكون قد جرى ــ لدى نقل وقائع هذا الكتاب ــشيىء من التصرّف و الاختصار، أو ان بعضها قد جيئ به على سبيل المثال، فكان السياق الذى ذكرت فيه يقتضى هذا التصرّف أو الاختصار.. اللهمّ الا فى الحالة التى ينصّ فيها على أن الواقعة نذكرها كما هى بدون تصرّف أو اختصار.

#### : धि

أخذ بنظر الاعتبار \_ فى هذا الكتاب \_ أن تكون الموضوعات المطروحة \_ و هى موضوعات مؤيّدة بالقرآن الكريم و مسندة بالأخبار الاسلامية المعتبرة \_ ممّا يعين فى بلوغ آخر أهداف الانسانية. و الأمل أن يكون ما دوّن فى الكتاب موضع رضى امام العصر (أرواحنا فداه).

#### رابعاً:

قصد أن يكون أسلوب كتابة هذا الكتاب أسلوباً سهلاً غير مملً .

فهو يعلّم مراحل الكمال الروحى خطوة بعد خطوة .

و يذكّر بوقائع المتشرّفين باللقاء.

و يثير في النفس حالة من الرغبة و التحرّك لبلوغ كمال



الروح .

و يجعل الروح في حالة من العروج و التحليق.

و يلفت اهتمام الانسان الى العالم العلوي .

و يوجد ارتباطاً روحيّاً بين من يعمل بمضامين الكتاب و بين امام الزمان (علبه السلام) و يتضح هذا كلّه للقارئ بعد اكماله قراءة الكتاب.

#### خامساً:

أغلب الوقائع التى دوّنت فى هذا الكتاب هى من وقائع الذين رأوا الامام (علبه السلام) و عرفوه. و من النافع أن نذكر هنا هذه الملاحظة ، و هى: لماذا يصرّ بعض الناس على القول انه اذا كان يمكن أن يرى الامام بقيّة الله (عليه السلام) فانّه لايمكن فى وقتها أن يعرف!

و لا أدرى من أين جاء بعض الناس بهذا القول الجازم المحدث أخيراً.. ممّا لايعضده برهان. ذلك أننا كنّا قد سمعنا من يقول: انّ الامام صاحب الزمان (عليه السلام) لايمكن أن يرى في عصر الغيبة ، استناداً الى التوقيع الذي صدر للنائب الرابع على بن محمّد السّمريّ (رضوان الله عليه) الذي جاء فيه: انّ من ادّعى الرؤية فهو كذّاب. و قد أوضحنا معنى هذا التوقيع الشريف في كتاب «المصلح الغيبيّ» و في القسم الأوّل الأوّل من كتاب «اللقاء بامام الزمان (عليه السلام)»، اذ بان هناك خطأ هذا الذي يفهمه بعضهم من التوقيع .. و لكننا لمنسمع بمن

يقول ان الامام (عليه السلام) يمكن أن يرى في عصر الغيبه و لكن لايمكن أن يتعرّف عليه .

ترى .. لماذا لايمكن التعرّف عليه ؟ و ما الدليـل الذي يعتمدون عليه في هذا الصدر ؟

اذا كان منطلق بعضهم فى هذا الرأى هو وقائع لقاء الأشخاص الذين تشرّفوا بمشاهدة الامام دون أن يتعرّفوا عليه .. فمن الحسن اذن أن يطلعوا على الوقائع التى نصّ فيها على لقاء طائفة من كبار العلماء بامام الزمان (علبه السلام) و تعرّفوا فيها عليه .. من أمثال العلاّمة الحلّى ، و السيّد ابن طاووس ، و المقدّس الأردبيليّ ، و السيّد مهدى بحرالعلوم ، و الشيخ مرتضى الأنصاريّ (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) .

ان هذا القول الجازم المذكور قول عجول جداً يفتقد الى الصواب ، و لايلقى أى قبول من العلماء الذين لهم صلة حبّ تامة بالمقام المقدّس للامام بقيّةالله (أرواحنا فداه).

و فى خاتمة الكلام نورد قائمة بارقام الوقائع التى جاءت فى القسم الأول من هذا الكتاب، و تمّ فيها التعرّف على الامام (علبه السلام) خلال اللقاء به، و ذلك دفعاً لما يمكن أن يصاب به بعض الكتّاب او بعض العلماء من غفلة فى هذا الشأن . أسأل الله (نبارك و تمالى) أن يحفظنا جميعاً من الخطأ و يصوننا من الاشتباء . و هذا هى أرقام الوقائع التى رأى أصحابها امام الزمان (علبه السلام) و تعرّفوا خلالها عليه : ( ١ ، ٣ ـ ٥ ، ٩ ـ ٠ ، ١٠ ، ١٠ ،



٧١ ــ ٢٢، ٢٧ ــ ٤٩، ٥٧ ــ ٥٧، ٦٠ ــ ٧٠، ٢٠ ــ وفي هذا القسم من الكتاب يجد القارئ أن جمعاً كبيراً قد فازواكذلك بهذا الفيض العظيم).



#### لماذا أدوّن هذه الوقائع ؟

بمودّة يسألني أحياناً بعض الأصدقاء: لماذا تكتب وقائع المتشرّفين بلقيا الامام ولى العصر (علبه السلام) و تنشرها ؟

الذى يبدو لى أنّ هذا العمل هو أفضل أسلوب لمجابهة من ينكر وجود الامام (عليه السلام)، و خير دليل على اثبات الوجود المقدّس للامام، و أجود وسيلة يتوجّه بها المرء الى هذا المقام المقدّس. و الى جوار هذا .. فانّه طالما فاز أشخاص قرأوا هذا اللون من الكتابات بفيوضات عالية، وقفت أنا نفسى على كثير منها، و شهدت كيف حدث لدى قراءة هذه الكتابات أن نال العديد من المصابين بأمراض مستعصية عجز عنها الأطباء ما يبغون من العافية و الشفاء .. بعد ضراعتهم و توسّلهم الى اللّه



(تعالى) بامام الزمان (عليه السلام).

فى المدة الواقعة بين عامى ( ١٣٥١ \_ ١٣٥٥ ه ش) استلفتت نظرى هذه المسألة ، و هى أنى \_ مع ثلة من الأصدقاء \_ كنّا نذهب أسبوعيا الى المستشفيات و نوزع باليد كرّاساً على فى بضعة سطور . الهدف من وراء هذا أنى كنت أرى أن هؤلاء المرضى سوف يستمدّون طاقة معنويّة \_ من خلال قراءة هذه الوقائع \_ و يتماثلون للشفاء سريعاً اذا كان ثمة مصلحة فى بلوغهم الشفاء . و اذا كانت المصلحة فى وفاتهم فانهم يموتون عند ثذ على ذكر أهل بيت رسول الله (صلوات الله عليم جميماً) و على اعتقاد بهم متين . . فيكون لى و لأصدقائى أولئك أجر كبير .

و على مدار بضع سنين كنت أكتب كراسات بعنوان (رسالة الأمل) و أوزعها فى المستشفيات. و بعد مدّة وجيزة شاهدت بعينى مئات المصابين بأمراض شتى ممّن قرأوا هذه الكراسات و فازوا بالشفاء. ثم جاءونى و هم يقولون انّ شفاءهم ما كان بسبب المعالجة الطبية و انّما هو منوط بقراءة تلكم الكرّاسات.

فى أحد الأيام ذهبت لعيادة شاب مسلول راقد فى مستشفى التدرّن الرئوى .. كان فى وضع صحى سيئ للغاية . و عندما جلست عنده فتح عينيه و قال لى : ادع لى ؛ فالأطباء قد يئسوا من حالتى .. قالوا لى : انك لن تتحسّن ، و عليك أن تظلّ تعانى من هذا المرض و تكابد حتى آخر حياتك .



قلت له: ما يقوله الأطبّاء فانما يقولونه وفق النظرة العلمية. لكنّى أتيت لك بر (رسالة أمل) ، فلاتيأس بعدها. اقرأ هذا الكرّاس تتحسن باذن الله.

و بعد عدّة أشهر حدث أن رأيت ذلك الشاب فى أحد شوارع مشهد سليماً معافى . لم أعرفه فى أوّل الأمر ، لكنّه تقدم الى و سلّم على ، و همّ أن يقبّل يدى و رجلى . قال و هو يبكى : يا سيّد . . كنت وسيلة لشفائى .

فهمت \_ على نحو الاجمال \_ أنّ هذا الشابّ أحد الذين قرأوا في المستشفى إحدى الكرّاسات ، و فاز بوساطتها بالشفاء . قلت له : أيمكن أن تخبرني يا أخي أين كنت قد رأيتك ؟ قال : في مستشفى التدرّن ، عندما قلت لى في ذلك اليوم : لاتيأس ؛ فقد أحضرت لك (رسالة أمل) .

عندها تذكرت \_ على حين غرّة \_ ذلك المشهد ؛ فقد كان ذلك الشابّ يومها في حالة من المرض بحيث ظلّت صورته عالقة بخاطري عدّة أيّام .

على أيّ حال .. قلت له : حبّذا لو تروى لى قصّة شفائك من مرضك .

قال: اذا لم تكن قد نسيت فان الوقت كان بعد ظهر يوم الخميس لمّا جنت لعيادتى فى المستشفى و أعطيتنى كرّاس (رسالة الأمل). و فى اللحظة نفسها فتحت الكرّاس و قرأت بعضه. قلت فى نفسى: لاينبغى أن أقرأ هذا الكراس الآن، بسبب



كثرة الغادين و الرائحين ، ممّا لايسمح لحالة التوجه في القراءة أن تستمرّ. لهذا أجّلتُ قراءته الى آخر الليل ، فَرُحْتُ أقرأ فيه و أنا اتوسّل بالامام بقيّة الله (أرواحنا فداه) قائلاً له : مولاى .. ما الفرق بيني و بين من ذكر اسمه في هذا الكراس و نال منك سلامته ؟! رحت أبكى و أبكى .. حتى أخذني النوم ، أو اني وقعت في اغماء رأيت فيه مناماً ، لكنّي نسيته . و في الصباح استبان لي أنّ معاناتي المرضيّة الصعبة التي رأيتني فيها لمّا عدتني كلّها قد أنجلت و أني قد عوفيت . الطبيب قال لي : عولجت روحك بقوة أنجلت و أنى قد عوفيت . الطبيب قال لي : عولجت روحك بقوة الايمان التي جاءتك على أثر قراءة هذا الكرّاس ، لكنّي أنا نفسي أعتقد أنّ قوة أخرى موصوله بأهل بيت العصمة (عليهم السّلام) هي التي عالجتني .

أجل .. لقد حدث كثير من نظائر هذا ، خاصة بعد تدوين كتاب ومعراج الروح» و كتاب واللقاء بامام الزمان (علبه السلام)» ، يحيث لو أردت ذكرها لغدت كتاباً قائماً بنفسه من أجل هذا \_ و استخلاصاً من هذه التجربة التي عاينت فوائدها \_ بدا لي أن أروى ما يمكن ذكره من هذه القضايا ، خاصة ما يرتبط منها بالامام بقيّة الله (أرواحنا فداه) .. لثلاً يمسى محبّو الامام \_ في الاقل \_ في حالة يأس ازاء مصاعب الحياة .

و فى هذا السياق أذكر حادثة كانت معروفة فى قم عن الشيخ محمد تقى الهمدانى . و لأن روايات الأصدقاء لهذه الحادثة كانت متفاوتة . . فانى أنقلها \_ بقليل من التصرّف \_ عن



### كتاب «القصص العجيبة» الذي أورد أصل الحادثة.

#### يقول هذا الرجل الجليل:

يوم الاثنين الثامن عشر من شهر صفر عام (١٣٩٧ه) أصيبت زوجتي بسكتة جزئيّة قعدت بها ، و ذلك على أثر وفاة ولديها بعد سقوطهما من جبال شميران ( في طهران ) . و لم تجدها نفعاً مراجعاتها الأطبّاء .

حتى اذاكانت ليلة الجمعة ( ٢٢) صفر ( أى بعد أربعة أيام على مرض زوجتى ) . . ذهبت في الساعة الحادية عشرة الى غرفتى للاستراحة . فعن لى أن أتلو قبل الاستراحة آيات من القرآن الكريم ، و أدعية ليلة الجمعة ، و أتوسّل بالامام بقيّة الله (عليه السلام) ، لشفاء زوجتى من دائها . . فلعلّ الله (تمالى) يأذن للامام (عليه السلام) في اغاثتنا .

و سبب توجّهى مباشرة الى الامام (عليه السلام) دون أن أطلب حاجتى من الله (تعالى) أنّ ابنتى الصغيرة فاطمة كانت قد أرادت قبل مرض زوجتى بشهر تقريباً أن أقرأ لها قصص الذين حصلوا على عنايات من الامام بقيّة الله (روحى فداء) و شملهم عطفه و احسانه . فوافقت على طلب هذه البنت ذات العشر سنين ، فكنت أقرأ لها أحياناً في كتاب « النجم الثاقب » للميرزا النوري .

من أجل هذا خطر لى هذا النساؤل: لماذا لا أتوسّل أناكذلك بالامام (علبه السلام) و أحظى بمرادى كما فعل مئات الذين لقوا الامام و نالوا مبتغاهم ؟! و لهذا \_ وكما قلت \_ رحت فى حدود الساعة الحادية عشرة أتوسّل بالامام (علبه السلام) بقلب مغموم و عينين باكيتين . . حتى نمت . و فى الساعة الرابعة بعد منتصف ليلة الجمعة أفقت ، كما هى العادة ، من النوم . عندها لفت انتباهى صوت همهمة يأتى من الغرفة السفلى التى ترقد فيها مريضتنا . ثمّ اخذ الصوت يقوى شيئاً فشيئاً و يشتد . نزلت الى



الغرفة فوجدت ابنتى الكبرى \_التى عادة ما تكون غافية فى مثل هذا الوقت \_ فى حالة عالية من النشاط و السرور. و ما ان وقع نظرها علىّ حتى قالت: أبشرك يا بابا . . شفيت أمّى !

قلت: و من شفاها ؟!

قالت: قبل دقائق أيقظتنا أمّى (نحن الثلاثة) من النوم بصوت عال و بعجلة و اضطراب، و هى تقول: انهضن لتوديع الامام.. انضن لتوديع الامام. و لأنها فكرت ان الامام سوف يذهب قبل أن ننهض.. فقد قامت هى نفسها و ذهبت تتبع الامام الى باب الدار، مع أنها لم تستطع أن تتحرك من مكانها منذ أربعة أيّام.

و لأنى كنت أتولّى رعايتها (والكلام مايزال للبنت الكبرى) فقد مضيت خلفها بعد أن أيقظنى صوتها . وعجبت هى \_كما عجبت أنا \_من هذه القدرة التي جاءتها بحيث استطاعت أن تهرول الى هذا المكان!

في هذه اللحظة: سألتني أمّي: أأنا نائمة أم يقظى ؟!

قلت لها : ماما . . لقد عافاك . أين كان الامام لمّاكنت تناديننا لنودّع الامام ؟ و اذن لماذا لم نره نحن ؟!

قالت أمّى : كنت نائمة و أنا على حالى لاأقوى على الحركة . . فشاهدت سيّداً شريفاً عظيماً رفيع الشأن يرتدى زى أهل العلم . لم يكن شاباً يافعاً و لاكبير السنّ جداً . جاء الى و قال : قومى ، لقد عافاك الله .

قلت له : لا استطيع القيام . فقال لي بنبرة جادّة : عوفيت . . فقومي .

و ازاء هيبة الرجل العظيم (الذي هو يقيناً الامام صاحب الزمان (علبه السلام)) قمت . و قال لى الامام : لاتتناولى الدواء بعد الآن ، و لاتبكى . و لما أراد الانصراف أيقظتكن لتودّعْنَه ، و لكنى اذ وجدتكن متثاقلات نهضت بنفسى ، و ذهبت وراءه



حتى باب الدار.

المدهش في الأمر أنّ المريضة العاجزة عن الحركة قد غدت منذ تلك اللحظة صحيحة سالمة قادرة على القيام و الحركة .

المريضة التي قد أصاب عينها اليمنى غبش في الرؤية على أثر السكتة .. قد عوفيت على الفور.

المريضة التي لم تتناول طعاماً على الاطلاق مدة أربعة أيام قد أفصحت في تلك اللحظة عن جوعها و طلبت أن يؤتي لها بطعام .

المريضة التي كان قد ذهب رونق وجهها . . عاد اليها رونقها في الحال .

و أخيراً .. المريضة التي كانت تبكى على الدوام .. قد خرج من قبلها الهم و الغم منذ أمرها الامام ألا تبكى . و حتى مرض الروماتيزم الذى كان قد حلّ بها قبل خمس سنوات و لم يستطع الاطباء معالجة .. قد شفيت منه أيضاً بلطف الامام بقيّة الله (عليه السلام) .

و رويت هذه الحادثة للدكتور (دانشي) أحد الاطباء الذين كانوا يعالجونها . قال: ما كان أصابها من السكتة لايمكن معالجته أبداً بالوسائل العاديّة ، فلابدّ أنها عوفيت بوسيلة غير عادية .

و تقدّماً بالشكر ازاء هذه النعمة الكبرى . . أقمنا مجلس عزاء بمناسبة (الأيّام الفاطميّة ) . (١)

و الحمدلله ربّ العالمين ، و صلّى الله على محمّد و آله المعصومين ، لاسيّما امام العصر و ناموس الدهر قطب داثرة الامكان . . . الحجة ابن الحسن العسكرى (صلوات الله عليه) .

١ \_ أي ذكرى أيام رحلة الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السّلام) ... ( المترجم ) .



و هنا نلاحظ ان هذا العالم الجليل قد خطر له خاطر التوسل بالامام صاحب الزمان (عليه السلام) ليحظى بمراده ، تشبّها بمئات الذين فازوا بلقاء الامام (عليه السلام) . . و ما ذاك الاعلى أثر قراءته لابنته ذات العشر سنين بعض وقائع التشرف باللقاء ، مع انّه بلاشك لم يكن ذا اقبال كامل على هذه الوقائع حين كان يقرأ لابنته . و لهذا توسّل بالامام ولى العصر (عليه السلام) فحضر (صلوات الله عليه) الى دار هذا الرجل وهبه ماكان أراد .

على هذا \_ و فى اعتقادى \_ فان أدنى فائدة فى مطالعة مثل هذه الكتب أن يصير المرء الى هذه الفكرة ، و هى انّ عليه أن يتوسّل بقوة بالامام (عليه السلام) ، و ان يعتقد بايمان راسخ أنّ ولى العصر (عليه السلام) حاضر و ناظر .



#### حافظ القرآن

اذا أراد المرء أن يتخلّق بأخلاق الامام بقيّة اللّه (أرواحنا فداه)، فيكون قريباً منه مرتبطاً به، و مستريحاً من شرّ الشيطان و النفس الأمّارة .. فعليه بلاشك أن يعنى بتهذيب نفسه و يحافظ على اخلاص نيّته ، كما قال الشاعر:

فــان تــرد صــحبته وحــده

فانفض يداًمن كلّ شيىء سواه
و على أقلّ تقدير ينبغى له أن يعمل بما يعلم - خالصاً
لوجه الله (تعالى) ، فقد جاء فى الخبر : «من عمل بما علّمه
الله.. علم ما لم يعلم». و صاحب التقوى - فى الواقع - هو من
يتعلّم للعمل ، فلا يغفل فى هذه المرحلة عن أدنى تكليف .. و



يتَّسم بالدقة في أداء وظائفه.

و فى المرحلة اللاحقة عليه أن يخلص دينه لله ، فلايقوم بعمل بدون خلوص فى النيّة .

و عندئذ . . يصبح الانسان موضع عناية من الامام بقيّةاللّه (روحى و أرواح العالمين له الفداء) .

و فى هذا الصّدد ثمّة واقعة عجيبة .. أرويها للقرّاء الأعرّاء: فى سنة ( ١٣٣٢ هش ) كنت حديث العهد بالحوزة العلميّة فى قم . و لهذا أقمت مدة خمسة عشر يوماً هناك فى دار آية الله الشيخ محمد الرازى قبل ترتيب مسألة سكناى . و فى هذه المدة كان فى دار الشيخ الرازى ضيف آخر ، اسمه : كربلائى محمّد كاظم كريمى .

فى وقتها كانت لى علقة ما بحركة «فدائيان اسلام» ، و بقائدها المرحوم حجةالاسلام سيّد مجتبى نوّاب صفوى \_على الخصوص .

و قد لاحظت أنّ المرحوم نوّاب صفوى و الشيخ الرازى يعاملان كربلائى محمّد كاظم بكثير من الاحترام .. لا لأنه رجل عالم ، و لا لأنه ذو نفوذ و منزلة ، و لا لأنه ثرى له شأن . و انّما و هذا ه الدافع الوحيد ـ لأنّه حظى بأن يصبح موضع عناية من الامام بقيّة اللّه (روحى له الفداء) ، فوهبه الامام (علبه السلام) ثروة معنوية عظمى . و ما ذاك الاّ لأنّ هذا الرجل كان قد عمل بما يعلم من أحكام الاسلام .



و هذه الثروة التى فاز بها هى أنه أمسى ــ فى لحظة واحدة ــ حافظاً القرآن كلّه عن ظهر قلب . و علاوة على هذا . . فانّ حفظه لم يكن كسائر الحفظ ؛ ذلك أنه (عليه السلام) قد أودع فى حافظة هذا الرجل خواصّ كلّ آية و كلّ سورة ، و ما لها من المزايا .

و خلال الخمسة عشر يوماً هذه التى عاشرته فيها .. شهدت منه عدّة وقائع ، أذكرها هنا للقرّاء ليعلموا أنّ هذا الحفظ للقرآن ماكان شيئاً عادّياً . فلو أنّ شخصاً يمتاز بحافظة مرهفة لما استطاع \_ فى مئة سنة \_ أن يبلغ ما بلغه كربلائى محمّد كاظم ! و جدير بالذكر هنا أنّ هذا الرجل كان قليل الحفظ ، ضعيف الاستعداد ، بسيط .. بحيث أنّى تعمّدت \_ و باصرار كثير \_ خلال الأيام الخمسة عشر أن يحفظ اسمى مع لقبى .. ليكون فى حافظته مع مخزونها من القرآن الكريم .. و لكنّه لم يستطع ذلك الأفى الأيام الاخيرة ، و بعد جهد جهيد .

أتمنّى لو كنتم قد رأيتموه ، بقلة حفظه و بساطته و ضعف استعداده .. و اذن لرأيتم كم هى معجزة عجيبة مسألة حفظه القرآن . على أنه لم يكن قد حفظ القرآن على النمط المألوف ؛ فالحوادث التى سيأتى ذكرها ــو التى حدثت بحضور العلماء و المراجع ــ تدلّ على أنّ هذا الحفظ لم يتحقّق على نحو عادى أبداً. و أضرب مثلاً على ذلك .. ما فعله يوماً المرحوم حجّة الاسلام سيّد عبدالحسين الواحدى (أحد كبار حركة فدائيان



اسلام) ؛ فاته جهد خلال أيّام أن يختار من بضع سور قرآنيّة كلمات متفرّقة ، جعلها في سياق واحد و كأنّها آية متكاملة . و عندما قرأ ما جمعه أمام بعض العلماء لم يشك أحد في أنّه كان يقرأ شيئاً من القرآن . و لكنّ (كربلائي محمّد كاظم) كان الوحيد الذي اعترض عليه قائلاً : هذه الكلمة من السورة الفلائيّة ، و تلك من السورة الفلائيّة الأخرى . . حتّى شخّص حوالي عشرين كلمة ، و نسب كلاً منها الى مواضعها من سورها المحدّدة . . و كان يتلو ما قبل كلّ كلمة و ما بعدها من عبارات السورة . و قال له أيضاً : و أضفت حرف (الواو) من عندك عدّة مرّات لتصل بين الكلمات ، من أجل أن تختبرني ! حدث هذا بمحضر طائفة من العلماء الذين راقهم ما رأوه من كربلائي كاظم و استحسنوه ، حتّى انّ أحد كبار العلماء نهض من مكانه و قبّل يده .

فى أحد تلك الأيام أردت أن أعرّفه لرجل ، فقلت لهذا الرجل: انّه يحفظ القرآن كلّه .. كما نحفظ نحن سورة (الفاتحة). فالتفت الى كربلائى كاظم قائلاً: أتعنى أنّك تحفظ سورة (الفاتحة) حفظاً جيّداً ؟!

قلت : بلاشك ؛ فأنا أقرؤها في الفرائض كلّ يوم عشر مرّات في الأقلّ .

فقال لى : اذن .. ما هي الكلمة التي تتوسّط سورة (الفاتحة) ؟

أردت أن أحسب الكلمات لأتعرّف على وسط السورة ..



لكنَّه ابتدرني قائلاً :كلاً ، قل هكذا . . بدون أن تحسب .

قلت: الأدرى. فقال: الكلمة التى فى وسط سورة (الحمد) هى كلمة ونستعين . قبلها اثنتا عشرة كلمة ، و بعدها اثنتا عشرة. و هى واقعة بين هذه الاثنتى عشرة و بين هذه الأخرى.

و من خلال اختبارات عديدة .. عرفت أنه يعرف كلمات القرآن كلّها على هذه الشاكلة . و متى ما سألته عن موقع الكلمة الفلانيّة فى ترتيب كلمات القرآن .. فانه يجيب على الفور و بدون أدنى تأخير ، كأن يقول : هذه الكلمة هى الكلمة الألف و مئة و احدى و عشرين فى ترتيب كلمات القرآن . و كذا كان شأنه فى معرفة تسلسل الآيات . و حتى اذا أردت معرفة عدد الحروف، أو مرّات تكرّر لفظة ما فى القرآن .. فانّه يجيبك بلا تردّد .

قلت له يوماً: انّ (فلاناً) عليه دين كثر، وقد طلب منّى أن أدعو له بأداء دينه .. فاذا كان لديك شيىء يفيده في هذا المعنى فقل لى، أُوصله اليه .

قال: أنا لا أعرف شيئاً غير القرآن. فاذا رغبت فانى أعطيه من القرآن ما يفيده فى أداه قرضه.. بشرط ألا تخبر أحداً غيره، و ألا يخبر هو شخصاً آخر، و الا فائه يفقد أثره. أجبته الى ما اشترط، فقال: قل له يقرأ هذه الآية الشريفة كذا عدد.. لمدة عشرة أيام، و هى قوله (نمالى): «و من يتّق الله يجعل له



مخرجاً ، و يرزقه من حيث لايحتسب ، و من يتوكّل على الله فهو حسبه أنّ الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكلّ شيىء قدراً » . (١) أخبرت الرجل بما ذكره كربلاثى كاظم ، فعمل به . و فى اليوم العاشر استطاع سداد القرض الذى عليه \_ و قد كان مبلغاً كبيراً ، لايدرى كيف يفى به .

احدى خصائصه التى حيّرت الجميع \_ و ربّما كانت أكثر شيىء امتحن به و آختبر \_ هى أنك اذا وضعت فى يده أيّة نسخة من المصحف الشريف . . حتّى لو كانت نسخة خطيّة عائدة الى شخص بعينه ، ثمّ طلبت منه أن يستخرج آية معيّنة . . فانّه \_ و بدون أن يقلّب أوراق المصحف \_ يفتح المصحف لتجد الآية المسقصودة فى احدى الصفحتين اللّتين ظهرتا عند فتح المصحف ، فيشير أمامك الى الآية ببنانه .

و أعجب من هذا أنه اذا أعطى كتاباً عربياً ، مثل (المكاسب) أو (شرح اللّمعة الدمشقيّة) ـ و فيهما آيات قليلة جداً و لم تكتب بحروف متميّزة ـ ثمّ طلب اليه أن يميّز الآيات الموجودة على الصفحات . فانّه يدلّك ـ من فوره ـ على تلكم الآيات ، حتى لو كانت قصيرة ، قائلاً : هذه العبارة من الآية الفلائيّة في السورة الفلائيّة .

فى أحد الأيام . . كنت أقرأ فى كتاب عربى ، فأشار الى كلمة فى السطور ، و قال : هذه الكلمة من القرآن . خلت فى البدء

١ ــ سورة الطلاق: آخر الآية الثانية ، مع الآية الثالثة .

أنّه غير قادر على أن يحدّد كون هذه الكلمة العربية من القرآن ، أم أنها كلمة عربيّة من غير القرآن . و على سبيل المثال . . فانّ كلمة وكفروا ، قد تكون قرآنيّة أو لاتكون كذلك . و لكنّى وجدت \_ و أدهشنى هذا \_ أنّ الكتاب المشار اليه كان يتحدّث عن هذه الكلمة من القرآن . . من الوجهة اللغويّة .

عندئذ سألته: كيف تعلم هذا؟

فأجاب: حين أفتح كتاباً يحتوى على آيات قرآنيّة .. فانّ الكلمات و الآيات القرآنيّة تتلألأ أمام عينى نوراً ، فأشير اليها باصبعى مباشرة .

كان يختم القرآن الكريم مرّة في كلّ يوم و ليلة . أي انّه كان يقرأ كلّ جزء من القرآن في خمس عشرة دقيقة .

و أغرب من هذا أنه كان بوسعه أن يقرأ آيات القرآن و سوره من الآخر الى البدء . . بنفس هذه السرعة .

و لادراك أهمميّة هذه المسألة ، جرّب أن تـقرأ سـورة (التوحيد) من آخرها الى بدئها . . (أحدكفواً له يكن و لم يولد و لم يلد لم الصّمد اللّه أحد اللّه هو قل)!

ان ايراد هذه الوقائع التي كنت شاهداً لها ، كما شهدها مثات العلماء ـ و منهم مراجع كبار كالمرحوم آيةالله العظمى البروجردى ، و آيةالله العظمى السيّد محسن الحكيم ـ لربّما يرسم ملامح صورة ما عن حالة حافظ القرآن : كربلائى محمّد كاظم . و مع هذا كلّه فريس الخبر كالمعاينة » ، وو ما راء



#### كمن سمعاه!

و على أى حال .. فلو كان قدّر لك أن ترى هذا الرجل عن قرب لأيقنت أن حفظه القرآن الكريم لم يكن من الطّور المألوف في حفظ الحفّاظ . و لربما كنت قد استعنت به \_ كما استعان المرحوم آية الله العظمى البروجردى \_ لتصحيح بعض القراءات القرآنية المدوّنة بها المصاحف . و أدنى ما يستفيده المرء من معاشرة هذا الرجل أن تتأكّد لك \_ لدى معاينة هذه المعجزة العجيبة \_ عظمة فعل الله (جلّ جلاله) ، و عظمة دينه الحقّ و قرآنه المجيد .

أجل .. انّ لهذه الحالة ينبوعاً صدرت منه .. فما هو هذا الينبوع ؟

روى لى المرحوم كربلائى محمّد كاظم أصل الواقعة التى جرت له ، فقال :

فى أيّام المحرّم .. قَدِم الى قريتنا (ساروق) الواقعة فى ضواحى مدينة (أراك) واعظ للارشاد ،كان يرتقى المنبر فى الليل للموعظة و التبليغ . أيّامهاكنت شابّاً أجد فى داخلى رغبة لتعلّم المعارف و الأحكام الاسلاميّة .. فكنت أقصد مجلسه لأستمع اليه .

و فى احدى الليالى .. تحدّث عن مسألة (الخُمْس) و (الزكاة). وكان فيما قال: لو أنّ احداً لايدفع ما عليه من الخُمْس .. فانّ صلاته غير صحيحة ؛ ذلك لأنّ خمس المال غير المخمّس انّما هو للسادة و لامام الزمان (عليه السلام). و من الجائز أن تكون ثيابك التى ترتديها ، و دارك التى تسكنها .. قد اشتريتها بأموال غير مخمّسة .



أى : قد اشتريتها بأموال خُمْسها يخصّ السادة و امام الزمان (علبه السلام) . . فتكون \_\_بهذا \_قد تصرّفت بها غاصباً لها . و ظلّ هذا الواعظ يتحدّث تلك الليلة عن أمور من هذا القبيل .

وكنت قبلها قد عزمت \_ بينى و بين نفسى \_ أن أعمل بكلّ ما أتعرّف عليه من أحكام الدين و أتعلّمه . من حينها شرعت أتساءل عن واقع أموال مالك الأراضى التي نعمل فيها في قربتنا . و بعد تتّبع يسير علمت أنه لايدفع ما عليه من الخمس و الزكاة . في البداية ذكّرته بهذه المسألة فلم يعرني أذنا صاغية . فكان أن قرّرت ألا أظلّ في القرية ، و لا أعمل لحساب مالك الأراضى ، و أن أوّلى وجهى الى مكان آخر . و لم يوافق أهلى و أقاربي \_ و خاصة ابى \_ على هذا القرار . و لكنى لم أذعن لأحد ؟ خشية من الله . و في احدى الليالي خرجت فارّاً من القرية في الظلام .

و في قرية مجاورة .. اشتغلت \_ تمشية لأمور المعيشة \_ عاملاً و حطّاباً .. لمدة ثلاث سنوات تقريباً . و حدث في أحد الأيّام أن عرف مالك الأراضي المذكور مكان عملي الجديد .. فأرسل اليّ من يخبرني بأنّه قد تاب الي اللّه ، و أنّه بدأ يدفع ما هو مستحقّ عليه من الخمس و الزكاة . و أوصي لي : انّه يودّ لو أعود الى القرية لأكون الي جوار أبي . عندها رضيت أن أعود الى القرية . و هناك أعطاني المالك قطعة أرض ، رحت أزرعها و أعمل فيها نصف نهار كلّ يوم . أمّا غلّة الزرع .. فكنت أقسم نصفها بين فقراء القرية ، و أعمد الى اعانة كثير من المحتاجين و المعوزين .. و أودّ لو أكون دائماً في عون ذوى الفاقة و المحرومين .

كان يوماً صائفاً ذلك اليوم الذى خرجت فيه الى المزرعة ، لأفصل النّبن عن حبّ القمح . كنت أنتظر هبوب ريح مواتية ، لأقوم بالتّذرية . انتظرت طويلاً . . و لكن ما ثمّة نسمة هواء . لقد كان الجوّ ساكناً تماماً . عندها قفلت راجعاً الى القرية . و فى



الطريق لقينى أحد فقراء القرية فقال لى : هذه السنة ما أعطبتنى شيئاً من محصولك . . أنسيتنى ؟! قلت : كلا له لا قدر الله . . أنا لا أنسى الفقراء . و لكنى لم أجمع المحصول حتى الآن . و أطمئن الى أنّ حقّك محفوظ .

شرّ الرجل ، و مضى تلقاء القرية . بيد أنّ قلبى لم يقرّ له قرار ، فعدت من فورى الى المزرعة ، و جمعت \_ بعناء كثير \_ مقداراً من القمح ، و حملته لهذا الرجل الفقير . . كما حملت معى كميّة من العلف لأغنامى . كان الوقت على مشارف العصر لمّا حملت القمح و العلف ، و سرّت نحو القرية .

و قبل أن أبلغ القرية وصلت الى مزار أحد أبناء الأئمّة . و هو المزار المعروف باسم \_الاثنين و السبعين شخصاً \_. و قد دفن فيه اثنان من أبناء الأئمّة (عليهم السلام) هما : جعفر و صالح . و جانب من هذا المزار يقال له : « الأربعون فتاة » .

جلست للاستراحة عند عتبة المزار، و وضعت القمح و العلف جانباً.. و رحت أنظر الى المدى البعيد. فى ذلك الوقت لفت نظرى رجلان شابّان يتقدّمان صوبى . أحدهما ذو قامة ممشوقة رائعة و له هيبة عجيبة و جلال . كانا يرتديان ثياباً عربيّة . و قد اعتمر كلّ منهما عمامة خضراء . ثمّ لمّا وصلا الى و لم أكن قد رأيتهما من قبل نادانى الرجل الجميل المهيب باسمى ، قائلاً : كربلائى كاظم . . تعال نذهب لنقرأ (الفاتحة ) لابن الامام هذا . قلت له : يا سيّد . . ذهبتُ الى زيارته قبل قليل . و على أن أعود الآن ، لأوصل العلف الى الدار .

قال: حسناً جدًاً .. ضع هذا العلف الى جوار الحائط، و تعال معنا نقراً (الفاتحة). طاوعته و مضيت خلفه. ذهبا الى المزار، فقرءا الفاتحة للسيّد الدّفين الأوّل، ثمّ مضيا الى جهة السيّد الثانى .. و تبعتهما فدخلت المزار. فى ذلك الوقت وجدتهما يقرءان شيئاً لم أتبيّنه. فبقيت واقفاً بمحاذاة الضريح صامتاً. لكنّى فوجئت

اذ وقع نظرى على كتيبة رأيتها في أطراف السقف .كانت ثمّة كلمات من نور! التفت الى الرجل الجليل المهيب و قال :كربلائي كاظم . . ما بالك لاتقرأ ؟

قلت: يا سيّد . . أنا لم أذهب الى الملاّ . (١) لاأعرف القراءة و الكتابة .

فقال : و لكن عليك أن تقرأ . ثمّ دنا منّى ، و وضع يده على صدرى و ضغط عليه بقوّة و قال : اقرأ الآن . قلت : ماذا أقرأ فقال : اقرأ هكذا :

« بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِهِمِ . إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ آسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَبْبِناً ، وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ، أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبَارَك اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » (٢)

قرأت بقراءة هذا الرجل ، و قرأت بقراءته أيضاً آيات بعدها أُخَر . وكان مايزال واضعاً يده على صدرى . . حتى بلغت آخر الآية التاسعة و الخمسين ، حيث تختتم بهذه العبارة : « انّى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » .

عندها أردت أن أقول لهذا الرجل شيئاً ، فحوّلت وجهى اليه .. لكنّى لم أجد أحداً ، و لم أر أثراً لهذا الرجل الذي كانت يده على صدرى الى آخر لحظة . أمّا الكتيبة التي كانت في السقف . . فقد توارت كذلك .

لحظتها .. داخلنى هول عجيب ، لم أشعر بعده بما جرى . اذ وقعت على الأرض فاقد الوعى .

كان الوقت مقارباً لطلوع الفجر لمّا أفقت . الفضاء مايزال في ظلمته . لقد أُنْسِيت

١ ـــ الملا : أي معلم الصبيان و يراد به في الاصطلاح : المكتب الذي كان الأولاد و البنات في
 الأجيال الماضية يتعلّمون فيه مبادئ القراءة و الكتابة و قراءة القرآن الكريم . (المترجم) .

٢ \_ سورة الأعراف: ٥٤.



تماماً ماكان حدث لى أمس. بقيت عدّة دقائق كمن يستيقظ من النوم و لايدرى أين هو! تطلّعت حولى ، و أنا أحسّ بتعب شديد فى بدنى . و حين فطنت الى أنّى كنت نائماً عند المزار أخذت أعنّف نفسى و أوبّخها : أما وراءك شغل و عمل ؟! ماذا تصنع هنا ؟!

و مهما یکن .. فقد نهضت و خرجت من المزار . ثمّ حملت العلف علی کتفی . و فی الطریق تنبّهت الی أنّی أعرف کلمات عربیّة کثیرة . و علی حین غرّة تذکّرت ما حدث لی أمس ، و کیف کنت مع ذلك السیّد الجلیل المهیب .. فتملّکنی \_ مرة أخرى \_ فزع و رعب . و لكنّی مضیت هذه المرّة حتی انتهیت الی البیت .

وفى البيت طفق أهلى يعنفوننى قائلين: أين كنت من أمس الى الآن؟! أين كنت فى الليل؟! و لكنى لم أنطق بحرف ، و وضعت العلف أمام الأغنام . و حين طرّ الصباح حملت القمح الى دار ذلك الرجل الفقير و سلّمته ايّاه . ثمّ خَفَفْت مباشرة الى امام جماعة القرية الشيخ صابر الأراكيّ ، و قصصت عليه ماجرى لى من أوّله الى آخره . فقال لى امام الجماعة: اقرأ ما تعرف ، فقرأت . فقال : هذه آيات قرآنيّة! و ظلّ يختبر حفظى ساعات ، فكنت أجيب عن كلّ ما أراد . بعدها بدأ خبرى يذيع شيئاً فشيئاً بين أهل القرية ، و أنا عاكف على عملى فى الزراعة و تدبير شؤون المزرعة . . حتى كان يوم ذهبت فيه الى قرية (شهاب) الواقعة قرب (ملاير) لانجاز عمل لى هناك . و فى قرية (شهاب) أبلغ أهاليها بخبرى السيد اسماعيل العلويّ البروجرديّ هناك . و فى قرية (شهاب) أبلغ أهاليها بخبرى السيد اسماعيل العلويّ البروجرديّ الذي كان من علماء (ملاير) . فجاء السيّد اسماعيل لرويتي ، و آصطحبني \_ بعد المحاح منه و الحاف \_ الى (ملاير) . و هناك حكى قضيّتي بمحضر عدد من الحاح منه و الحاف \_ الى (ملاير) . و هناك حكى قضيّتي بمحضر عدد من شخصيّات (ملاير) ، فكانوا يختبرونني في حفظ القرآن ، و قد تملّكهم العجب .

ثمّ كان رأى علماء ( ملاير ) أن يشيعوا خبري في ايران كلّها ، ليري الناس كيف

يمنّ الامام صاحب الزمان (عليه السلام) على رجل أدّى واجباته باخلاص.

عرّفونى \_ أوّل ما عرّفونى \_ على آية الله العظمى السيّد البروجردى . . فكان يمتحن حفظى مرّات و مرّات ، حتى اطمأن الى أنّ امام العصر (عليه السلام) قد جاد على حقّاً بلطفه و منّته .

و قابلت رجال الحوزة العلميّة وكافّة علماء قم الكبار ، فأقرّوا بهذه الحقيقة .

ثمّ أخذنى عدّة من التجّار (وقد نسبت أسماءهم) الى النجف الأشرف و كربلاء المقدّسة بهدف لقاء علمائهما .. وصحبنى في سفرى هذه عدّة أشخاص . و في النجف و كربلاء التقبت بالعلماء و المراجع هناك . و لا يحضرنى الآن من أسمائهم غير اسم آية الله العظمى السيّد الميلانيّ الذي كان آنذاك في كربلاء .. وغير اسم آية الله العظمى السيّد الحكيم في النجف ، فعاملونى بكثير من المودّة . و كلهم قد أقرّ باعجاز الامام وليّ الأمر (أرواحنا فداء) . ولمّا عدت الى ايران .. اهتمّت بى جماعة (فدائيان اسلام) .

و ها أنا ما أزال في قم أتحدّث اليك. هذا هو مختصر قضيّتي .

حكى لى كربلائى كاظم هذا كلّه .. فشكرت له ذلك . و كنت قد دوّنت قضيّته الى هذا الحدّ . و قد وفّقت اليوم لأرويها للقرّاء الأعرّاء .

و في الختام ، أرى من المفيد أن أثبت بعض الملاحظات : الاولى . :

فى يوم تاسوعاء عام ( ١٣٧٨ هـ) توفى كربلائى محمّد كاظم كريمى السّاروقى الفراهانى الأراكى حافظ القرآن الكريم . . عن عمر يناهز الثامنة و السبعين ، فى مدينة قسم . و وُودِى



جثمانه الثرى في (مقبرة قم الجديدة) ـ رحمه الله.

#### الثانية:

كتب المرحوم آية الله العظمى السيّد الميلانيّ ـ بعد لقائه بالمرحوم كربلائي محمّد كاظم ـ هذه الشهادة بخطّ يـده. و نصّها:

## بسمه جلّت أسماؤه

التقیت به (کربلائی محمد کاظم) فی جلسات عدیدة فی النجف الأشرف و فی کربلاء .. بحضور جمع من أهل العلم ، و عدد من سائر الطبقات و قد اختبرته بطرق مختلفة و بأسالیب متعددة . و حقاً .. فان اطلاعه علی آیات القرآن المجید و کلماته أمر علی خلاف المألوف ، و هو موهبة الهیّة . و من یعاشره و قتاً قصیراً و یطّلع علی أحواله فی مراحله العادّیة ، و علی مستوی حافظته فی سائر الأمور (غیر القرآن الکریم) .. یدرك تماماً و یلمس بوجدانه أنّ اقتداره فی معرفة جمیع خصوصیّات القرآن المجید کرامة استثنائیّة . و یمکن القول: لو تصوّرنا حافظة قویّة المجید کرامة استثنائیّة . و یمکن القول: لو تصوّرنا حافظة قویّة حیث مستوی من القرّة نتصوّره – فانها لاتقف أمام هذه الأنواع من الامتحانات و الاختبارات التی أجریت معه ، من وجوه من المتحانات و الاختبارات التی أجریت معه ، من وجوه له الحمد .

الأحقر محمد هادى الحسينى الميلاني



#### الثالثة:

لقد علّم المرحوم كربلائى محمّد كاظم قراءة القرآن على نحو صحيح . و من أجل هذا كان كبار العلماء \_ مثل آية الله العظمى البروجرديّ \_ يسأله عن بعض اختلاف القرّاء .

و قد طلبت منه أن يقرأ لى الآية ( ١٢٩) من سورة ( الصّافّات) .. فقرأ الآية على طبق قراءة أهل بيت النبى ( صلى الله عليه و آله ) ؛ اذ قرأ : « سلام على آل ياسين » . في حين تقرأ خطأ في الغالب : سلام على إل ياسين .

#### الرابعة :

عندماكان كربلائى محمدكاظم يروى للعلماء ما وقع له .. لم يكن يذكر لعامة الناس من هو ذلكم السيّد الذى لقيه عند المزار . وكان يكتفى بالقول : انه التقى برجلين . و قد وقع فى ظنّ طائفة من الناس أن الرجلين هما الاثنان من أبناء الأئمة المدفونين هناك .

بيد أنّ الأمر \_ من خلال دلائل عديدة \_ لم يكن كذلك . فالمؤكّد الذي لاريب فيه أنّ أحد الرجلين \_ و هو الذي تكلّم مع كربلائي محمّد كاظم ، و وضع يده على صدره \_ كان الامام بقيّة الله (روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء) . ذلك أنّ الرجلين قد ذهبا لزيارة المزارين لقراءة الفاتحة . و لامعني أن يزور صاحبا المزارين قبريهما ، و يقرءا (الفاتحة ) على روحيهما . يضاف الى



هذا أنَّ معجزة على هذه الشاكلة و بهذه الخصوصيّات لاتقع \_و فى لحظة واحدة \_ الا من ولىّ الله الأعظم صاحب الولايـة التكوينيّة على العوالم.

و أهم من هذا كله .. أنّ المرحوم كربلائى محمّد كاظم نفسه كان يصرّح \_ أحياناً \_ أنّ ذلكم الرجل المهيب الجليل كان الامام وليّ العصر (علبه السلام).



# بالسعى الجادّ. أدركتْ غايتها.

عادة ماتكون النساء \_ اذا سلكن سبيل الكمال الروحى بجد \_ أكثر توفقاً من الرجال في الفوز بانكشاف الحجب الظلمانيّة و النوريّة. ذلك أنّ النساء أرهف عاطفة و أوفر رحمة و أشدّ حياء و أرق قلباً. وهن اكثر استعداداً لخروج حبّ الدنيا من قلوبهنّ ممّا لدى الرجال. و هناك دلائل على هذا يطول بيانها. و أكتفى هنا بالاشارة الى واقعة واحدة كنموذج.

امرأة من (آذربيجان)كانت قد قرأت كتاب (معراج الروح).. اتصلت بي يوماً عن طريق الهاتف، قائلة انها تريد أن تلتقى بي ؛ لأنّ لديها أسئلة حول كتاب (معراج الروح).

قلت : لامانع . اذا جئت الى مشهد فيمكنك أن تسألى عمّا بدا لك .



لم تمرّ بضعة أيّام حتى جاءت الى دارنا ، و ناولتنى و رقة كانت قد سجّلت عليها ما تريد من أسئلة ، و قالت : هذه المسائل التي أريد السؤال عنها .

عندما نظرت الى الورقة وجدت أنّ اجابات هذه المسائل مدوّنة في كتاب (المصلح الغيبي) وكتاب (اجابتنا). أعطيتها الكتابين و قلت: اجابة اسئلتك في هذين الكتابين، فاقرئيهما. و اذا بقيت لديك أسئلة أخرى فسأجيب عنها باذن الله.

أخذت الكتابين و انصرفت . و في اليوم التالى عادت و قالت انها قرأتهما ، و وجدت فيها الاجابة عمّا تريد .

و أضافت : و لكنِي لاأدرى ماذا ينبغى أن أفعل لأوفق لتزكية النفس و ازالة الحجب الظلمانية و النورانية .

عندئذ طلبت منها أن تحكى لى عن أوضاعها ، فَرَوَتْ لى طرفاً من سيرتها . و يؤسفنى القول انى فهمت عن هذه المرأة أنها قلّما تركت ذنباً لم ترتكبه ، و قلّماكانت ثمّة صفة سيئة لم تتّصف بها .

لاتظنوا أنها باحت لى بذنوبها ؛ لأنّ بوح الانسان بمعاصيه معصية أخرى . . بيد أنّى فهمت \_ من خلال كلامها \_ أنّها كانت كذلك .

و ها هى ذى قد نهضت من كبوتها ، و بدأت روحها تتطّلع الى الأعالى . بادئ ذى بدء ينبغى لها أن تسلك طريق التوبة . هذا ما يقرّره المنهج المألوف فى السير و السلوك الى الله (تعالى) بعد اليقظة و الافافة . أوضحت لها منهج التوبة ، و ذكرت لها العلامات التى يفهم منها التائب أنّ توبته قد قبلت ، (١) و قلت لها : اجلسى الليلة وحدك فى غرفة منفردة ، و أنت مكشوفة الرأس ، و أعلنى بين يدى الله أسفك وندمك ، و تضرّعى بتوسّل و بكاء ، و اعتذرى الى الله (جل جلاله) بعبارات

١ ــ ورد تفصيل مسألة التوبة و علائم قبولها في كتاب ١ سير الى الله » للمؤلّف .



الاستغفار، و ذكر «اليونسيّة»(١) حتى تبدو لك تلك العلامات. و اذا بـدت لك علامات قبول التوبة فانّ سائر مراحل السّير السلوك تمسى هيّنة أمامك.

ذهب هذه المرأة ، و يبدو أنها عكفت منذ تلك الليلة على تنفيذ هذا البرنامج ، و تضرّعت بين يدى الله (نبارك و تعالى) مئات المرّات بعبارة : « أستغفرالله و أتوب اليه » ، و مئات المرّات ب « لااله الا أنت سبحانك اللي كنت من الظالمين » ، مع توجّه الى معناهما الخاصّ الذي كنت قد ذكرته لها . كانت تبكى و تتضرّع بين يدى الله كثيراً ، ملتزمة التزاماً وثيقاً بشروط التوبة . بعدئذ ذكرت هي : في وقت السّحر وقد تعبت عيني ، فكانت تؤلمني كثيراً بحيث أحسست فيها بلذعة تمنعني من اطباق جفنيّ و جدت فجأة تلك العلامات التي ذكرتها لقبول التوبة ، و قد صارت توبتي إنشاءالله توبة نصوحاً . و أنا بانتظار أن تدلّني على المراحل الأخرى للسير و السلوك .

قلت لها: منذ الآن عليك بالمراقبة بأن لاتعودى الى المعاصى القديمة ، و حاسبى كلّ ليلة نفسك . و اذا كنت قد علمت معصيته ـ لاسمح الله \_ فعليك أن تتلافيها على الفور.

الى جانب هذا .. عليك منذ اليوم \_ و أنت تريدين المسير تلقاء الحقائق و المعنويّات \_ أن تحددّى هدفك ، و أن تعدّى عدّة السير .

قالت: قل لي إذَنْ ماذا ينبغي أن يكون الهدف؟

قلت : أفضل هدف و خير غاية هو أن تبلغى الكمالات الروحيّة ، أى ان تنسلخى من الرذائل ، و تتلبّسى بالخصال الانسانية الحسنة . و خلاصتها أنّ قلبك ينبغى أن يغدو نقياً كالمرآة . . حتى تنعكس فيه صفات «الانسان الكامل » . . الذى

١ \_ أي عبارة: « لااله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين » \_ ( المترجم ) .



هو الامام بقيّة الله (أرواحنا فداء): مرآة كلّ المظاهر الالهيّة ، و حتى تغدو روحك مبرّأة من كلّ سوء . و هذا هو هدفنا الذي علينا جميعاً أن نسلك الطريق اليه .

أمّا الوسائل القادرة على البلوغ بنا الى هذا الهدف فهى الرياضات الشرعيّة المستمدّة من أهل بيت العصمة و الطهارة (عليهم السّلام)، فبدون مددهم لايتمّ شيىء.

و الخلاصة أنّى شرحت لها خلال اقامتها فى مشهد تلك الأيّام القليلة مراحل السّير و السلوك ، منذ «اليقظة و الافاقة » الى «الخلوص» . و كانت هى تدوّن ما تسمعه من تعليمات فى دفتر كان بيدها . ثم حملته معها الى مدينتها . و رغم التزاماتها المنزلية و الأسريّة فانها أنجزت خلال سنة واحدة ماينجزه آخرون خلال سنوات . . حتى بلغت مقام «الاخلاص» ثم «الخلوص» و غدت ذات روح طاهرة تشاهد العوالم الأخرى الكامنة وراء هذا العالم . و حدث لها أن آرتبطت ارتباطاً روحياً كاملاً بالامام ولى العصر (أرواحنا فداه) . و خلاصتها أنها قد وصلت \_ خلال مدّتها هذه . ـ الى مقام الانقطاع التام عن غير الحقّ ، و الى الاتصال بالحقّ (جلّ وعلا) .

ان المسألة هي كما تعلم ـ وكما لوحظ كثيراً \_ تشبه حالة المريض أو الشخص الذي يعيش «حالة اضطرار»، فينقطع نظره عن الوسائل الظاهرية \_ و لو لحظة \_ و يتصل بمركز القدرة الالهيّة \_ أعنى امام الزمان (علبه السلام) \_ فانّه يشفى في اللحظة من مرضه الذي لاشفاء له أو يزال اضطراره. انّ الشخص البالغ مقام الخلوص و الانقطاع و الواصل الى مقصوده تغدو كلّ أوقات عمره تماماً مثل تلك اللحظة التي فازبها المريض و حدثت له فيها المعجزة.

معنى هذا أنه اذا أراد . . فانه يتقلّب دائماً في معجزات و ينال كلّ ما يشاء ، و يكون كما في الحديث القدسيّ الذي يقول الله (عزّ و جلّ) فيه : « عبدى اطعنى تكن مثلى : تقول للشيىء : لا تكن . . فلايكون » .



سوف تغدو أنت كذلك من هذا النمط.

و فى الحديث الآخر: «ما يزال العبد يتقرّب الىّ بالنوافل حتّى أحبّه، فاذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها و أذنه التي يسمع بها و لسانه الذي ينطق به».

أجل ، ما أكثر قدرات الانسان على بلوغ الكمالات الروحيّة! و لكن ما أشدّ غفلته في الوقت نفسه! و ما اكثر ما يقع في حبائل الشيطان الذي أقسم أن يغويه و يُرديه!



## الخلوص و الانقطاع

كثيراً ما أُسأل: ماذا نصنع لنكون مؤهّلين لرؤية امام الزمان (علبه السلام) ؟

و كثيراً ما أحببت عن هذا السؤال بأنّ لقاء الامام (علبه السلام) يغدو ميسّراً عن طريق حصول التناسب و التماثل الروحى بيننا و بينه (صلوات الله علبه). و اذا لم تحدث هذه المناسبة الروحية و المماثلة الباطنيّة فانّ فرص الفوز بهذا اللقاء تغدو نادرة قليلة.

و من الممكن في بعض الأوقات \_ و على أثر اصابة المرء ببلاء معضل \_ أن تتوفر حالة من الانقطاع التام ، يكتسب المرء معها \_ على نحو مؤقّت \_ هذه المماثلة ، فيفلح بلقيا الامام



(علبه السلام) . و غالباً ما يكون الظفر باللقاء .. فى أوقات الشدائد .. من هذا النوع . يقول الله (نبارك و نمالى) فى القرآن الحكيم: « فَإِذَا رَكِبُوا فِى الْقُلْكِ دَعَوْا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّبِنَ ، فَلَمَّا لَجُاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْركُونَ » . (١)

ان الانسان العاقل اللبيب هو من يقبل على الله (جلّ جلاله) في كلّ حالاته ، فيعبده بخلوص تام .. مثله مثل الغريق الذي تقطّعت عنه كلّ الأسباب المادّية ، فلا ينجيه الا الله (عزّوجل) . وقد ورد في الدعاء: اللهمّ أقطعني عمّن سواك .. حتى لا أرجو ولا أخاف الا ايّاك .

و فى هذا السياق أنقل هنا واقعة فيها حالة من الانقطاع المؤقّت لأبوين ، و فيها اقبال دائم من رجل آخر:

هذه الواقعة يرويها المرحوم آيةالله السيّد عبدالحسين دستغيب فى كتابه (القصص العجيبة). و قد سمعتها أيضاً من بعض الرجال الأخيار فى شيراز. يقول مؤلّف هذا الكتاب:

كان فى شيراز رجل يشهد له الكثيرون بالتقوى و الاخلاص و بمقام « اليقين » . انته كربلائى عباس على . . الذى يعرف باسم (حاج مؤمن ) : صاحب الكرامات و المكاشفات الكثيرة . و قد كانت صلته بمؤلف الكتاب صلة وثيقة قديمة دامت ثلاثين عاماً . و هو \_لهذا \_مطمئن كلّ الاطمئنان الى اخلاصه و صفاء سريرته .

و قد حدث في أيام الحكم الملكئ في ايران أن ضبط أفراد الشرطة السرّيّة عدّة قطع من السلاح كانت بحوزة ابن خال حاج مؤمن . و استبان أنه كان من الشبّان

١ ــسورة العنكبوت: ٦٥.



الثوريّين .. فصدر عليه حكم بالاعدام . و لمّا سمع والداه بحكم الاعدام هذا .. قصدا \_ و هما في غاية القلق و الاضطراب \_ المرحوم حاج مؤمن ، و طلبا منه أن يدعو لخلاص ولدهما .

قال لهما المرحوم حاج مؤمن: لاتيأسا من رحمة الله. ان كلّ شؤون الكائنات بيد الامام بقيّة الله (روحى و أرواح العالمين لنراب مقدمه الفداء).. و الليلة جمعة ، و علينا \_ أنا و أنتما \_ أن نتوسّل في مكان واحد بالامام وليّ العصر (عليه السلام) ؛ فانّ الله (تبارك و تعالى) قادر على خلاص ولدكما بوسيلة الوجود المقدّس لامام الزمان (عليه السلام).

كانت تلك الليلة للحاج مؤمن و لأبوى الشاب .. ليلة احياء . صلّبا عدّة ركعات من أجل تنقية الروح أوّلاً ، ثمّ توسّلوا جميعاً بالدعوات و الزيارات للامام (عليه السلام) ، و طفقوا يقرؤن هذه الآية الشريفة : «أُمَّنْ يُجبِبُ الْمُصْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السَّوءَ » ؟(١) ثمّ يتوسّلون بالامام (عليه السلام) قائلين : يا مولانا .. هذا الشاب هيّأ هذه الأسلحة من أجل ازالة الظلم عن شيعتك ، و لاغاية له غير الدفاع عن المظلومين .. و قد عرّض نفسه للخطر ، نصرةً لدين الاسلام .. و لهذا نطلب منك أن تنجيه .

استغرقت هذه الضراعة و المناجاة الباكية الليل حتّى أواخره ، اذ فوجئ ثلاثتهم بالغرفة تمتلئ بعبير من المسك عجيب . و أشرقت بالنور تجلّياً من ألطاف محضر الامام بقبّة الله (روحى و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء) .

لقد فاز هؤلاء ثلاثتهم بلقاء الامام (عليه السلام) في اليقظة ، فربط ـ بكلّ مودة \_ على قلوبهم . و قال لوالدى الشاب الماثل الاعدام: استجيبت دعوتكما ، و نجّى الله ولدكما ، و سيعود الى الدار غداً .

١ ــسورة النمل: ٦٢.



و يذكر المرحوم حاج مؤمن أنّ والد الشاب و والدته لمّا عاينا ذلك الجمال المقدّس، و سمعا كلمات الامام الجذّابة الآسرة .. لم يملكا أنفسهما، و وهنت قوّتهما، فوقعا في حالة اغماء . . حتّى الصباح .

و استفاقا في صباحاً.. فمضيا الى الموضع المقرّر تنفيذ حكم الاعدام بولدهما فيه. و هناك استفسرا من مسؤولى السجن ، فقال مسؤول السجن : البارحة تبدّل فجأة قرار التنفيذ ، و أرجئ لاعادة النظر في الحكم الصادر عليه .

عاد الأب و الأمّ الى الدار في حالة من البهجة و الارتياح. ثمّ لم يكد يحلّ وقت الظهيرة حتى كان ولدهما الشابّ السّجين يدخل عليهما الدار.

يقول المرحوم السيّد دستغيب فى خاتمة هذه الرواية: و للحاج مؤمن وقائع فى استجابة الدعوات، لشفاء أمراض الناس المستعصية، و لتفريج بلاءاتهم المعضلة شمله اللّه (تعالى) برحمته التى لاتناهى!

## أرحم الراحمين

يدأب أعداء امام الزمان (أرواحنا فداه) ما وسعهم الدأب ليصرفوا الناس عن محبّته ، و عن التوجّه اليه (صلوات الله عليه).

انّهم ما يفتؤون يبثّون مثلاً \_ و ربّما يحدث أن يُرىٰ ذلك بين بعض الأصدقاء يتحدّثون به \_ أنّ الامام (عليه السلام) لا رحمة له ، و أنه لايتوانى عن قتل الجميع ، و سيجعل دماء العلماء تجرى أنهاراً!

أو انّهم يقولون: أدعوا ألاّ يظهر امام الزمان.. و الاّ فانّه أوّل ما يفعل أن يضرب أعناقنا و أعناقكم!

و يقال لمثل هؤلاء:

أليس امام الزمان (عليه السلام) الخليفة الحقّ لرسول اللّه



(صلى الله عليه و آله) الذي هو « رحمة للعالمين » ؟

ألا ترون أن الامام (عليه السلام) يقتدى بالنبئ الذي له فخر المخاطبة به انّك لعلى خلق عظيم» ؟

أتراه ممكناً أن يكون لله الرحمن الرحيم الرؤوف الحنّان الذي سبقت رحمته غضبه .. أتراه ممكناً أن يكون له (تعالى) مظهر خال من الرحمة و من الشفقة ؟

اذاكان الأمركما يقولون (و العياذ بالله ممّا يقولون) فانّه لابدّ أن يخرج \_ و الحالة هذه \_ فيقضى على كافّة الكفرة و الفسقة و الظلمة بضربة واحدة ، أو أن يستخدم \_ فى الأقلّ \_ الأسلحة النوويّة المدمّرة .. لا أن يكون سلاحه الوحيد السيف الذى يحمله فى يده ، و الذى لايكثر \_ مع ذلك \_ من استخدامه. و هذا بحث مفصّل أشرنا الى ايجاز له فى كتاب (المصلح الغيبيّ).

و على أى حال .. فلا أظنّ أنّ شيعيّاً ليس من معتقده الايمان برحمة الامام بقيّة اللّه (روحى فداه) و الايمان بشفقته و عطفه .

و على هذا .. فلابد من الايمان أيضاً أنّ الرحمة بالناس و الصفح عنهم و الاحسان اليهم من وسائل الاقتراب الروحى من الامام (عليه السلام) . و على الذين يعنيهم أمر تزكية النفس أن يجانبوا الاضرار بالناس و البغض لهم ، و ألاّ يتحملوا في صدورهم ضغينة و لاغلاّ و لارغبة في الانتقام . يقول رسول الله



(صلى الله عليه و آله): «ارحَمْ تُرْحَمْ». و انّ امامنا ولى العصر (عليه السلام) ليتلطّف و يترأف حتى بأناس من النصارى و ممّن لايعرفونه .. الى حدّ يبعث على الدهشة و العجب.

### يقول أحد علماء شيراز:

فى أوائل شهر تير من عام ١٣٤٥ ه ش . . جاءنى أحد الأصدقاء الذين يشاركون فى جلسة ليالى الثلاثاء \_و اسمه ذوالمنن \_فقال لى : ثمّة شابّ قد أثّر فيه المبشرون المسيحيّون ، و يوشك أن يغدو مسيحيّا ، و هو الآن فى نظرهم من الدارجين فى أوّل الطريق . و هذا الشابّ يودّ لو يتعرّف على الاسلام ، و من الضرورى أن تلتقى به و تتحدّث معه .

استجبت الى طلب هذا الصديق ، و حدّدنا أحد الأيّام موعداً يأتى فيه الى دارنا عند الساعة العاشرة صباحاً ، لأتحدّث اليه عن الاسلام .

و فى العاشرة من صبيحة اليوم المقرّر طرق باب الدار. فتحت الباب .. فدخل شاب ممشوق الجسم جميل الهندام . و فى اللحظة التى وقع فيها نظرى عليه .. توجّهت بقلبى الى امام الزمان (عليه السلام) قائلاً : لايكن من رضاك يا سيّدى أن يحترق شابّ بهذه الخلقة و هذه الهيئة فى النار! و اجعل فى كلامى معه أثراً يصرفه عن الدخول فى النصرانيّة .

(و قد علمت بعدها أنه وكلّ أسرته \_ بما فيهم أبوه و أمّه \_كانوا في ذلك الوقت نصارى ، لكنّ صاحبي «ذوالمنن » لم يقل لي هذا).

أوصلته الى غرفة الاستقبال و لاحظت عليه أنه كان شديد النّفرة من الزىّ الذى أرتديه \_ و هو الزىّ العلمائيّ \_ فلم يكن يودّ النظر الىّ . لكنّى عملت ما فى وسعى \_ بحسن الخلق و البِشر \_ أن أجعله يُقْبِل على كى أحمله على الاستماع الى كلامى .



فى أحد الايام \_و قد التقينا للحديث \_قال لى: رأيت البارحة رؤيا عجيبة . فى عالم الرؤيا رأيت رجلاً مهيباً متنقباً بنقاب ، و بيده عصا . قد دخل دارنا . و كنت أنت معه ، لكنك كنت بلا نظارات . ذلكم الرجل كان على قدر من النورانية بحيث امتلاً البيت كلّه نوراً . و قد لمحت شيئاً من ملامح وجهه . على أى حال . . دخل الرجل المهيب دارنا . و كان أخى \_و هو مسيحيّ يعمل ضابطاً فى الجيش \_نائماً فى الغرفة . فأشار هذا الرجل اليه بعصاه كأنما يريد أن يضربه . فقلت له : لقد نام الآن ، فلا تو قظه !

عندها غاب هذا الرجل عن نظري بغتة ، و صحوت من النوم .

قلت لهذا الشاب: ان هذا الرجل هو الامام ولى العصر (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء).. قد جاء لهدايتك. و أمّا رؤيتك ايّاى معه.. فمعناها أنّ عليك أن تعلم أنّ ما أتحدّث به اليك فانّه ممّا يقرّه الامام و يؤيّده. و لهذا فانى سأذكر لك الآن \_ لو سمحت \_ آداب الدخول فى الاسلام.

فقال: أريد أن أتزيد من البحث في هذا الموضوع، بأن تتحدّث لي في لقاءات أخرى حول قضايا الاسلام؛ فان اشكالات ماتزال لدى.

وافقت على هذا ، و التقينا ، بعدئذ ، بضعة لقاءات تحدّثت فيها عن أحقيّة الدين الاسلاميّ المقدّس . حتى اذا حضر الجلسة في أحد الأيام ، و أردت مواصلة ماكنّا انتهينا اليه من قبل . . التفت اليّ \_ و على وجهه سيماء الجدّ \_ و قال : لا حاجة لمتابعة البحث . أرجو أن تعلّمني آداب التشرّف بدخول الاسلام لكي أسلم!

قلت: ما الخبر؟! أحدث شيىء؟!

قال: نعم، رأيت البارحة رؤيا عجيبة.

قلت : جعلها الله خيراً! أرجو أن تقصّها على .



قال: البارحة رأيت في المنام الرجل النورانيّ نفسه الذي جاءني قبل لبال، و قلتَ عنه انّه الامام وليّ العصر (علبه السلام). في هذه المرّة كان متنقباً أيضاً، لكنّ جانباً من طلعته المباركة يميّزه البصر. و كنت أنه معه بنظاراتك. دخل الامام الى داخل دارنا. أمّا أنا فقد أردت أن أسبقه في الدخول الى الغرفة لئلاّ يعلم أخى المسيحي بدخول الامام .. لكنّي شعرت كأنّ أحداً قد قبض على ساعدى و أرجعني الى الوراء.

عندها نظر الى الرجل النوراني و قال: توضّأ. فخطر لى أن أقول لك انّى لا أعرف كيف أتوضّأ. ببد أنّ الرجل \_ و قد علم ما فى سرّى \_ دنا الى حوض الماء و أخذ يتوضّأ.. و أنا أنظر اليه. فوجدتنى مدفوعاً أن أمضى الى الحوض أتوضأكما رأيته يتوضّأ.

ثمّ أنّه قال لي : صلّ .

قلت: ما يزال ثمّة ثلاثة أيّام. قلت ذلك لأنى ظننت أنّ مراده الصلاة فى الكنيسة حيث أذهب للصلاة أيّام الآحاد. لكنّه قال لى مرّة ثانيّة: لا أعنى تلك الصلاة.. أقول لك: صلّ. ولم أدرك فى المنام ما حدث.. لكنّى وجدت نفسى واقفاً فى الغرفة و أنا مستقبل القبلة أصلّى .. كما تصلّون أنتم ، مع أنى لا أحسن كلمة واحدة من العربيّة. ولمّا أتممت الصلاة .. انصرف الرجل النورانيّ ، و قبّل كتفى ، فقبّلته أنت من

بعده . . و خرجت فجأة من الحلم . و ها أنذا أطلب منك أن تدخلني في الاسلام .

و فى العشرين من شهريور عام ١٣٤٥ ه ش . . تشرّف الشابّ بالدخول فى الدين الاسلاميّ المقدّس . و تواعدنا للّقاء فى غد ذلك اليوم عند الساعة العاشرة و النصف صباحاً ، لأعلّمه من آداب الاسلام و أحكامه .

و انتظرته في الموعد . . فلم يأت . و في الساعة الحادية عشرة خرجت لانجاز



عمل ضروري ، فرأيته مقبلاً ، و اتفقنا على أن يكون اللقاء في الغد .

و في الموعد .. جاءني و قال لي : الرجل الذي أتى دارنا من قِبَلك علّمني الصلاة!

أمّا أنا . . فلم أنتبه الى ما قال ، كالذاهل عنه .

و عاد فى اليوم الآخر أيضاً ، و قال : جاءنى نفس الرجل الذى بعثته من قبل ، و علمنى الأذان ! و خرج من دارنا قبل أن يصل أخى . ترى ما عساه يحدث لو جاء أخى و وجده فى الدار ؟!

سألته: كنت ترى ذلك في الرؤيا؟!

فقال : كلاً .. أولستَ قد بعثت الى يوم أمس و ما قبله من علّمنى الصلاة و الأذان ؟!

عندها استغرقني التفكير في الموضوع . . ذلك لأنّى لم أرسل اليه أحداً اطلاقاً . ثمّ انّى لا أعرف عنوان دار الشاب . قلت له : أعد على ذكر ما جرى مرّة أخرى .

فقال: قبل يوم أمس.. دقّ جرس الباب في الساعة الثانية بعد الظهر. فظننت أنّ أطفالاً في الشارع هم الذين فعلوا ذلك للايذاء و الازعاج. و مضيت الى الباب، فلم أر أحداً. قلت في نفسهم: لابد أنهم الأطفال، فلأبق خلف الباب أنتظر أن يُعاوَد دقّ الجرس، فأخرج و أرى من ذا الذي يزاحمنا في هذا الوقت.

و اذكنت أنظر من فتحة الباب . . رأيت رجلاً بزىّ العلماء قد جاء و وقف عند الباب ، و قال : أهذا منزل فلان الفلاتيّ ( و ذكر اسمى و لقبى ) .

قلت له : نعم (و قد ذكر اسمى «ابراهيم» بالتحديد لكيلا يختلط الأمر بيني و

بين أخى الذي يقيم معنا أيضاً في الدار)(١)

قال: أأنت ابراهيم؟

قلت: نعم.

فقال : جئتُ من قبل فلان (و ذكر اسمك) أعلّمك الصلاة .

قلت: تفضّل .. لامانع .

و شرع يعلّمنى الصلاة و أحكامها ، منذ الساعة الثانية بعد الظهر حتى الرابعة . كما انه علّمنى ــو قد كان فى يدى جرح ـكيف أتوضاً مع وجود الجرح . و الغريب فى الأمر أنه ما يكاد يعلّمنى شيئاً حتى أكون قد حفظته على الفور . و فى اليوم التالى جاء أيضاً فى الوقت نفسه ، و علّمنى الأذان و سواه من الأحكام . فاعتذرت اليه لهذا الجهد الذى يبذله معى ، فقال : انه واجبى . ثم انه مضى . و بعد مضيّه بدقائق وصل أخى . و لو كان وصوله فى وقت وجود ذلك العالم لاستاء أخى ؟ لأنه لا يعلم أتى قد أسلمت و أنى فى صدد تعلم أحكام الاسلام .

حكى لى الشابّ هذا . . فرحت أفكّر : انّ ذلكم الرجل يعرف الاسم الشخصى للشاب و عنوان داره . . فى حين أنا لااعرف اسمه و لاعنوانه . و مسألة دخوله فى الاسلام كانت مسألة سريّة . ثمّ كيف كان ذلك الرجل يدخل دار الشاب فى وقت غياب أخيه ، فيعلّمه كلّ هذه القضايا بهذا الوقت القصير ؟! عندها انخرطت أبكى كثيراً ؛ اذ بات واضحاً لى أنّ ذلكم الرجل هو الامام ولى العصر (عليه السلام) .

ثمّ أنّى طلبت من الشابّ أن يصحبنى الى دار آية الله المحلاّتى ، أروى له الواقعة . . لأتبيّن وجهة نظره . و لمّا سمع منّى الرواية طفق يسأل الشاب أسئلة عن

١ ــ من المتعارف في ايران أن ينادئ الشخص بلقبه بدل اسمه ، فيقال مثلاً : السيّد أحمدي ، و
 لايوردون الا نادراً اسم الشخص ، كأن يقال : السيّد حسين أحمدي .



ذلكم الرجل و عن شمائله. فقال الشابّ: كان في حدود الأربعين من العمر.. و ذكر من شمائل الرجل ما أوردته الأحاديث من صفات الامام وليّ العصر (علبه السلام) -مع انّ هذا الشابّ لم يكن قد اطّلع على هذه الأحاديث.

بكى المرحوم آية الله المحلاّتي كثيراً . لقد كان هو أيضاً يرى أنّ الرجل هو امام الزمان (عليه السلام) .



## محبّة الامام ( عليه السلام ) و الفوز بلقائه

محبّة امام الزمان (عليه السلام) من دواعى الحظوة بلقياه . فاذا استطعت أن تقوى محبّتك له (عليه السلام) حتى تكون هذه المحبة بالمستوى اللائق بشأنه و بمقامه فانك ستحظى بزيارته . و ربّ قائل هنا يقول: انّ محبتنا للامام (عليه السلام) \_ مهما تضاعفت \_ لاترقى لأن تكون لائقة بمقامه العالى الرفيع .

و هذا فى نفسه قول صحيح ، لكننا اذا أخلصنا فى المحبّة (بأن لايكون موضوعها غير الله سبحانه و امام الزمان) ، و استجمعنا كلّ حبّنا للآخرين فى همّ واحد ، و توجّهنا به الى الله (تبارك و تعالى) و الى امام الزمان (عليه السلام) الذى هو مظهر لله (تعالى) . . فانّ هذا الحبّ يغدو مقبولاً ، كما قيل :



### فانْ تردْ صحبتَه وحدَهُ

فانفض يداً عن كلّ شيىء سواه و من يكتب له الظفر بهذا الحبّ عليه ألاّ يصدر عنه أيّ عمل ينافى أحكام الاسلام. و اذا حدث \_ و الحالة هذه \_ أن حظى بلقاء الامام وليّ العصر (علبه السلام) .. فانّ هذا اللقاء سيكون من أجل تعديل مسيرة المرء أو نهيه عن المنكر.

مؤلف كتاب (القصص العجيبة) ، ينقل عن المرحوم الحاج مؤمن (المعروف بايمانه و تقواه) أنّه قال:

فى أيام شبيبتى كان شوقى كبيراً الى لقيا الامام ولى العصر (أرواحنا نداه) ، فكان الايقرّ لى قرار الا بلقائه . و لقد سلكت \_بحثاً عن هذا اللقاء \_كلّ سبيل .

عن لى ، فى أحد الأيّام ، أن ألجأ الى الاضراب عن تناول الطعام و الشراب ، و أنّى لن أكفّ عن هذا الاضراب الآبرؤية الامام (علبه السلام) . . (و من المعلوم أنّ هذا التصميم منبعه قلّة المعرفة من جهة ، و شدّة الشوق من جهة أخرى ) .

و مضى يومان و ليلتان دون أن أمس شيئاً من طعام و لاشراب . و فى الليلة الثالثة رأيتنى مضطرّاً الى احتساء جرعة من الماء (فى مسجد سردزك) . و بعدها اعترتنى حالة من الاعياء كمن يقع مغشيّاً عليه . فى تلك الحالة رأيت الامام بقيّة الله (أرواحنا فداء) قد حضر ، و أخذ يلومنى على ما صنعت بنفسى ، يقولى لى : لماذا تفعل هذا و تلقى بنفسك الى التهلكة ؟ سأبعث لك طعاماً . . فكل .

بعد هذا اللقاء العزيز الذي سمعت فيه كلمات تأسر القلب . . عدت الى الوعى ، و فطنت أتى كنت وحدى في المسجد و قد مضى من الليل ثلثه . و في هذه الأثناء لفت انتباهى صوت طرقات على باب المسجد . و حين فتحت الباب رأيت شخصاً



متلفعاً بعباءته و قد غطى رأسه لكيلا يعرف ، و معه طبق مليئ بالطعام ، فناولنيه . . و كرّر القول : «كل ، و لاتعط منه أحداً . وضع الطبق اذا فرغت من الأكل تحت المنبر » . ثمّ انّه خطا داخل المسجد ، فتناولت طبق الطعام و رفعت الغطاء الذي كان عليه . . فوجدته مليئاً بالرز و عليه دجاج مقلى (محمّص) . و قد التذذت بتناوله لذة تفوق الوصف .

و قبل غروب اليوم التالى . . جاءنى المرحوم الميرزا محمّد باقر (الذى كان من الرجال الصلحاء) ، و ابتدرنى قائلاً : أعطنى طبق الطعام . ثمّ انّه ناولنى كيسا فيه مقدار من النقود و قال : لقد أمرتَ بالسفر . خذ هذه النقود و اذهب الى مشهد لزيارة الامام علىّ بن موسى الرضا (عليه السلام) ، و آعلم أنّك سوف تلتقى فى الطريق الى مشهد برجل كبير ، و لسوف تنتفع منه .

استجبت لما بلغنى به . و سافرت ـ بهذه النقود ـ من شيراز الى مشهد . . بصحبة السيّد هاشم امام جماعة المسجد المذكور .

و بلغنا فی سفرنا هذا مدینة طهران . حتّی اذا غادرناها . . لاح لنا علی الطریق رجل شیخ . أشار الرجل الی سیّارتنا بالوقوف . و اذ کان السیّد هاشم قد استأجر السیّارة کاملة ، فقد کان بامکاننا أن نُرکب معنا هذا الرجل الشیخ . و کما بلّغنی المیرزا باقر عن مولای ما أمرنی به عندما أوصانی بالاستفادة من رجل کبیر التقی به فی الطریق . . فان هذا الرجل المنوّر القلب قد علّمنی خلال الطریق قضایا بالغة الشأن ، و دلّنی علی أعمال قیّمة . . حتّی الله أنبأنی بما سوف یحدث لی فی مستقبلی الی آخر حباتی ، و ذکر لی ما یصلح شأنی فی أموری و ما ینبغی لی أن أفعله .

فى ثنايا الطريق . . كان هذا الرجل يجتنب تناول الطعام الذى فيه شبهة حرام . و قال لى : لاتأكل الطعام الذى فيه شبهة .



كانت معه سفرة للطعام . ولم يكن يهيّئ لنفسه في الطريق خبزاً كأن يعجنه و يطبخه . . لكنّ الغريب أنّه عندما يمدّ سفرته يخرج ارغفة طازجة و مقداراً من (الكشمش) الأخضر ، و يُشركني معه في طعامه .

كان الطريق في وقتها غير معبّد ، ولم تكن السيّارات سريعة السير ، فقضينا أياماً انتفعت فيها منه أموراً تربويّة ، و عرّفني على مايلزم من أعمال و خطوات لتهذيب النفس .

و المدهش أنّ ما قاله في صدد مستقبل حياتي ــ و حتى الساعة ــ قد تحقق كلّه.

و وصلنا فى مسيرنا الى منطقة «قَدَمْگاه» ، فنزلنا . أمّا الرجل النيّر القلب فقد انتبذ مكاناً منفرداً و استلقى على الأرض ، و مدّد رجليه . . و قال لى : لقد دنا أجلى ، و سأموت قبل وصولى الى مشهد . و أريد منك أن تكفننى بعد موتى بكفن موجود معى . و جهّزنى بما فى جيبى من نقود للدفن فى الصحن المقدّس لثامن الأثمة المعصومين على بن موسى الرضا (علبه السلام) . و قل للسيّد هاشم أن يتولّى أمر تجهيزى و الصلاة على جنازتى .

ما أن سمعت هذا من الرجل الشيخ حتى انتابنى خوف شديد و تملكنى الاضطراب. فقال لى يهدّئ روعى: اهدأ.. و لاتخبر أحداً قبل حلول أجلى ، وكن راضياً عمّا يشاءالله.

ثمّ سرنا جميعاً تلقاء مشهد . و لمّا بلغت بنا السيّارة « تلّة السلام » – و هو الموضع الذي تتراءى منه في الطريق القبة الطاهرة للامام الرضا (عليه السلام) – توقفت السيارة ، و ترجّل رفقاء سفرنا و ابتدؤا بالزيارة من بعد . كلّ مشغول بحنينه و بأشواق اللقاء . بعدها طلب السائق من الزائرين أن يركبوا . . بيد أنّ الرجل المسنّ ذا الباطن

المنوّر قصد ناحية هناك ، و تطّلع الى القبّة الطاهرة . ثمّ لمّا قضى و طره من السلام و الزيارة و البكاء الطويل . . قال يخاطب الامام الرضا (علبه السلام) : مولاى . . ليست لى من لياقة اكثر من هذا لأكون أقرب الى قبرك الشريف .

بعد هذا اظطجع باتجاه القبلة ، و غطّى رأسه بعباءته .. و فارقت روحه الدنيا . أمّا أنا .. فقد أجهشت باكياً أنتحب . و اجتمع حولى المسافرون يتساءلون ، فأخبرتهم بوفاة الرجل ، و حكيت لهم طرفاً من قضاياه .. فاهتاجوا و تأثّروا كثيراً و بكوه طويلاً . ثمّ حملوا جنازته الى مشهد ، و دفن في الصحن الطاهر \_رحمة الله عليه .

## ملاحظات حول الحادثة

الملاحظة الأولى: اذاكان قلب المرء طافحاً بمحبة الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه)، فانّ الإمام (عليه السلام) يتولّى حفظه، و يتولّى تربيته اذا كانت به حاجة الى التربية .. فيعطيه نفقات السفر، و يهيّئ له رجلاً شيخاً منوّر القلب يتعهّد تربيته و تعليمه في طريق السفر الذي هو أفضل موضع للتربية.. لكى يغدو مؤهّلاً للقاءات القادمة.

الثانية: ثمّة أفراد بين عامّة الناس لهم اتّصال مباشر بالامام بقيّة اللّه (أرواحنا فداه) كالميرزا محمّد باقر الذى احضر للحاج مؤمن \_ من ناحية الامام \_ طعاماً ، و رتّب له أسلوب سفره ، و أتى له بالنقود . و لهذا ينبغى ألاّ ننظر الى الناس \_ حتّى العاديّين منهم \_ نظرة غير المكترث ؛ لأنّ اللّه (سبحانه) قد أخفى أولياه



في عامّة خلقه .

الثالثة: على السالك الى الله ألا يتناول طعاماً فيه شبهة ، يكون مختلطاً بالحرام ؛ لأنّ مثل هذا الطعام يجعل نفسيّة الانسان نفسيّة متفلّتة غير منضبطة . و قد قال ذلك الرجل المنوّر الباطن لرفيق سفره الحاج مؤمن : لاتأكل طعاماً فيه شبهة .

الرابعة: تقع منطقة وقدمگاه و و تعنى: موضع القدم) على بعد حوالى مئة كيلومتر من مدينة مشهد، متاخمة لا (نيشابور). و فى هذه المنطقة موضع يشبه (مقام ابراهيم (عليه السلام)) فى المسجد الحرام، اذ يوجد فيه أثر موضع قدمين غاثر فى صخرة سوداء. و الناس يعتقدون أنهما موضع قدمى الامام على بن موسى الرضا (عليه آلاف التحبة و الناه). و كنت قد ذهبت مراراً الى هذا المكان الذى قد أقيمت عليه قبة، وله فناء واسع. فى اليوم السابع من شهر رجب عام (٤٠٤ه) كنت فى هذا المكان المقدس، دون أن أعير الأمر اهتماماً ؛ فلقد كان ظنى أنّ الناس قد صنعوا هذه الصخرة و اتخذوها فى هذا الموضع، و ما ثمة و ثائق تاريخية تؤيد ما يقولون.

فى اليوم المذكور من سنة ( ١٤٠٤ هـ) كنت فى الطريق الى طهران . و حان وقت أذان الظهر لمّا كانت السيارة تمرّ قرب (قدمگاه) .. فقلت لأصحابى : لكيلا تفوتنا صلاة أوّل الوقت ، الأفضل أن نصلّى صلاتى الظهر و العصر فى هذا الموضع . استجاب صحبى ، و ترجّلنا من السيارة قبالة رُحبة قدمگاه .. ثمّ



دخلنا الرحبة . في جانب من المكان كانت عين ماه طيبة ، يقال انها قد انفجرت باشارة من طرف عصا الامام أبى محمد الرضا (علبه السلام) . . و ما تزال تجرى الى الآن . في وقتها .. أي في زيارتي تلك الى قدمگاه .. لم أكن أعتقد بصحة هذا الكلام لكى أقصد هذه العين بدافع التبرّك .. و انّما قصدتها للوضوء ، فما ثمة من ماه في غير هذه العين . بعدئذ دخلت الحرم .. و هنالك وقع نظرى على الصخرة السوداء التي عليها آثار القدمين ، فرأيت في أعلاها لوحة معلّقة و قد كتب عليها بيتان من الشعر (ترجمتهما):

إنْ ظن دهرى عَلَى بلثم رِجْلِ الحبيبِ لثمث \_ شوقاً \_ خُطاه و وقعها فى الدروبِ و دُمتُ عمراً عليها مقبّلاً .. فى نحيبِ

عندها نشجت باكياً ، و رحت أقبّل الصخرة و أنا أقول: اذا لم أستطع أن أقبّل أقدامك يا مولاى فانى كذلك لا أدرى أين هو موضع قدمك لأقبّله ، و لكنّ هذا الذى أقبّله الآن يقول الناس عنه أنّه موضع قدميك .

فى زيارتى هذه ـ و على خلاف زياراتى السالفة \_ كنت أبكى ، متوجّها بالحبّ لهذا الموضع الذى يحتمل أن تكون عليه آثار أقدام الامام (علبه السلام) . . الى أن صلّيت صلاة الظهر . و بعد الصلاة أحسست بثقل يدبّ فى أجفانى ، و أخذتنى سنة من النعاس . . ثمّ وجدت نفسى فى عالم الرؤيا .



و فى الرؤيا.. رأيت هذا الموضع الشريف القائم على سفح جبل، و قد تبدّل ما حوله الى مكان صحراوى ، كان هو على السفح نفسه .. و الى جواره عين الماء تتدفق جارية . و على يمين العين كانت ثمّ قرية صغيرة قد تجمّع أهلها فى خارجها بانتظار الموكب المبارك للامام على بن موسى الرضا (صلوات الله عليه) . فى أثناء هذا فطنت الى أنّ الزمن قد عاد الى الوراء ، و ها أنذا أشاهد الوقت الذى الذى كان يمرّ فيه ثامن الحجج الطاهرين (علبه السلام) فى هذه البرّية .. و هو فى طريقه الى طوس ، و قد خرج الناس لاستقباله . و ما ان تراءى موكبه المبارك على مسافة حتى اضطرب الناس و ما جوا بالوجد و الحنين ، فتعالت أصوات البكاء و صرخات الأشواق تملأ الصحراء .

على اى حال .. شاهدت الامام (صلوات الله عليه) ينزل من المحمل ، و قد أحاط الناس بوجوده المقدّس ، يقلّبون يديه . بعد ثذ جاء الامام (عليه السلام) الى جوار عين الماء ، و وقف على صخرة سوداء كانت محاذية للعين ، و أراد أن يغسل قدميه المباركتين ممّا علق بهما من غبار . لكنّ رجلاً شيخاً ، يبدو أنّه كبير أهل القرية ، توسّل كثيراً \_ و ربّما ببكاء و نحيب \_أن يأذن له الامام الرضا (عليه السلام) فيصبّ هو الماء على قدميه الطاهرتين يغسلهما . و بعد مزيد من التوسّل أذن له الامام ، و فعل ما أراد . ثمّ انّ الرجل الشيخ حمل هذه الصخرة و احتفظ بها



فى داره . و بعد سنوات من مرور الامام (عليه السلام) بهذا الموضع من طريق طوس .. صار الناس يقصدون هذا الرجل للاستشفاء بهذه الصخرة المقدّسة . و مايزال الأمر كذلك حتى نُحِتَ موضع القدمين الشريفتين ــ و لعلّه من قبل هذا الرجل ــ على الصخرة لثلاّ تُنسى هذه الواقعة الكريمة . و ربما كان ما نُحت هو نفس الموضع الذى وقف عليه الامام الرضا (عليه السلام).

و بمرور الأيّام اتّخذ الموالون لأهل البيت (عليهم السّلام) و محبّوهم .. اتّخذوا من دار هذا الرجل الشيخ حرماً و فِناء يزار . و غدت هذه الصخرة المقدسة موضع تجليل من لدن شيعة آل محمّد (صلى الله عليه وآله) .. تماماً كما يصنع عامّة المسلمين بالصخرة التي كان قد وقف عليها نبى الله ابراهيم الخليل (عليه السلام) اذكان يبنى الكعبة الشريفة ؛ فجعل المسلمون هذه الصخرة في المسجد الحرام مجاورة للكعبة ، و أطّروها باطار من الذهب و البلّور ، و ما يزالون يتقدّمون اليها بالاحترام و التجليل . و قد ذكر اللّه (جلّ جلاله) هذا الموضع الابراهيمي في القرآن الكريم بقوله (تمالي) : «و أتّخِذوا من مقام ابراهيم مصلّى » . (١) بعد هذه الحالة التي كانت لي أشبه بحالة النوم .. رحت أفكر في نفسي : اذاكانت هذه الواقعة التي شاهدت واقعة حقيقية

١ ــ سورة البقرة : ١٢٥ .

(و من اليقين أنّ لها واقعاً حقيقياً ربّما يحتمل شيئاً من الزيادة و النقصان).. فانّ هذه الصخرة السوداء هي أعلى شرفاً و منزلة من تلك الصخرة السوداء التي تشرّفت بوقوف النبيّ ابراهيم (عليه السلام) عليها ، و سميّت بومقام ابراهيم ». و يدلّنا القرآن الكريم كما تدلّنا الأحاديث أنّ نبيّ الله ابراهيم (عليه السلام) بعد ما ابتلاه ربّه بكلمات فأتمهن ، و خلع عليه خلعة والخلّة » و ترجه بتاج والامامة ».. دخل في مقام شيعة الامام علىّ بن أبي طالب او الامام علىّ بن موسى الرضا أو سائر الأثمّة المعصومين (عليه السلام) ، و عدّ دخوله في هذا المقام مفخرة له . و قد ذكر الله (جلّ و علا) في القرآن هذا المقام لابراهيم (عليه السلام) على وجه التحديد ، اذ قال (نمالي) : و و انّ من شيعته لابراهيم ».(۱)

و هذا يقودنا الى أن نفهم أنّ الفارق فى شرف صخرة «قدمگاه» على صخرة مقام ابراهيم (علبه السلام) .. هو كالفارق فى الشرف و المنزلة بين الامام على بن موسى الرضا (علبه السلام) و النبيّ ابراهيم (علبه السلام).

الخامسة: فى حكاية المرحوم الحاج مؤمن هذه ورد ذكر موضع باسم (تلّة السّلام). و هذا الموضع الشريف هو مكان فى الطريق من نيشابور الى مشهد. و حين يبلغ الزائرون فى مسيرهم الى هذا الموضع تلوح لهم لأوّل مرّة القبّة الطاهرة

١ \_سورة الصّافّات: ٨٣.



للامام على بن موسى الرضا (علبه السلام) ؛ و لذلك كان سائقو حافلات نقل الركّاب ينزلون الراكبين في هذا الموضع من السيّارات و يشيرون لهم الى القبّة الشريفة التي تتراءى من بعيد.. فتأخذ المسافرين عند ذلك حالة من البكاء و يتوجهون بالزيارة و السلام على الامام (علبه السلام). و أوّل ما يحظى به السائق و مساعده في مثل هذه المناسبة أنهما يطلبان من الزائرين هدية ازاء اراءتهم القبّة ، فتجود لهما نفوس الزائرين حبمودة و أربحيّة بقدر من المال ذي شأن.

السادسة: ورد فى تضاعيف الحكاية أنّ الرجل الشيخ النيّر القلب قد أنبأ بوقت وفاته . و السؤال الذى قد يتبادر هنا هو : أيمكن لأحد أن يكون على علم بلحظة وفاته .. و الله (سبحانه و تعالى) يقول: «و ما تدرى نفس بأيّ أرض تموت » ؟(١)

و الجواب عن هذا السؤال .. هو أنّ الاطّلاع على وقت الموت ممّا يرتبط بوقائع المستقبل . و اذ أنّ وقائع المستقبل تحتمل «البداء » فانها داخلة \_اذن \_ في مضمون الآية الشريفة: «يمحو اللّه ما يشاء و يُشْبِتُ » .(٢) و لهذا لايغدو في وسعنا الركون الى معرفة وقت الوفاة معرفة قطعيّة يكون هذا الوقت فيها من المحتوم المقطوع بحدوثه .. اللهمّ الاّ اذاكان هذا الاطّلاع عن طريق الالهام ، أو كان وعداً من اللّه (نعالي) لا يتخلّف . و بناء

١ \_ سورة لقمان : ٣٤.

٢ ــ سورة الرعد: ٣٩.

على أنّ الدنيا هى سجن للمؤمن ، و أنّ الوعد لمؤمن بوقت وفاته و تحرّره من هذا السجن ، وعد الهى لا يتخلّف ولا يُخْلِف الله وعده (١) .. فمن غير المستبعد اذن أن يطّلع أولياه الله حتى على لحظة الوفاة . و لا تبدو هناك منافاة بين هذا المعنى و الآية الكريمة المذكورة آنفاً ؛ اذ الآية الشريفة تنفى العلم بمكان وقوع الموت بغير طريق الاخبار الالهى .

و فى هذا الصدد .. أعرف عالماً كان يصعد المنبر فى مسجد (كوهرشاد) ، اسمه الشيخ اسماعيل الترك . فى أحد الأيّام سمعته يقول على المنبر : سأموت بعد شهر ، فى يوم الخميس . و سجّلت عندى هذا التأريخ .. ثمّ انى أُنسِيتُ هذا الموضوع . و بعد شهر قيل لى : انّ الشيخ اسماعيل الترك قد توفّى . و هرعت الى التأريخ الذى كنت قد سجّلته .. فاذا هو قد توفى فى نفس اليوم الذى ذكره قبل شهر من الزمان .

و الأمر مماثل لما حدث للمرحوم والدى ؛ فانّه أخبرنى بموعد وفاته قبل أسبوعين من تأريخ الوفاة \_كما بيّنت ذلك فى كتاب (معراج الروح).

و مثله ما رواه ثقاة عن الحاج مؤمن فى شيراز أنه قال: فى احدى غرف مسجد (سردزك) كان يسكن سيّد جليل اسمه (سيّد على الخراسانيّ). وكان هذا الرجل كثير العبادة و

۱ \_سورة الروم : ۲ .



المناجاة . و قبل أسبوع من وفاته قال لى : سأفارق الدنيا سحر ليلة الجمعة الآتية ، فتعال الى ليلة الجمعة ؛ فان لى معك شغلاً . و ذهبت اليه فى الليلة الموعودة ، فرأيته قد وضع على النار اناء فيه مقدار من الحليب . و لما جلست أنزل الحليب ، و شرب منه مقدار فنجانين و ناولنى الباقى قائلاً : اشرب أنت ، فأنا قد شربت . ثم قال : الليلة ليلة وفاتى . و ينبغى أن يتعهد سيد هاشم شربت . ثم قال : الليلة ليلة وفاتى . و ينبغى أن يتعهد سيد هاشم (امام جماعة المسجد) أمر جنازتى و الصلاة عليها . غداً يأتى (فلان) ليتبرع بثمن كفنى . . فلاتقبل . و لكن اقبل ثمن الكفن اذا تطوّع به الحاج جلال القنّاد ، و وافق أن يتولّى تكفينى و دفنى من ماله الخاص .

و بعد أن أخبرنى سيّد على الخراسانى هذا بما يهمّه من وصاياه .. جلس مستقبلاً القبلة ، و طفق يقرأ القرآن . و ظلّ يقرأ حتى دنا وقت السّحر ، و أنا جالس الى جانبه أقرأ معه القرآن . و على حين غرّة رأيت عينيه تحدّقان باتّجاه القبلة و هو يقول : «لااله الا الله » \_ كرّرها سريعاً مئة مرّة . ثمّ انه قام واقفاً بكلّ أدب و اجلال ، و قال : «السلام عليك يا جدّاه» . و قال ما عبر به عن محبّته و مودّته للمعصومين (عليهم السّلام) .

بعد هذا جلس ، ثمّ مدّد رجليه نحو القبلة .. و هو يقول ــ يكرّرها مرّات : «يا على .. يا مولاى » (وكان المراد بالمولى هنا الامام بقيّة الله أرواحنا فداه) . ثمّ انّه قال لى : أيّها الشابّ .. لاتسنظر الى عينى لشلاّ تخاف . الآن أرتاح ، و أذهب الى



جوار جڏي .

ثم الله أغمض عينيه ، و سكت . و في لحظة واحدة فارقت روحه الدنيا ـرحمة الله عليه .



## محبّة الأمام محبّة للّه

المحبة لاولياء الله من الصفات الانسانية الحميدة .. و خاصة حين تتوجه هذه المحبة الى مركز دائرة الامكان الامام بقية الله (أرواحنا مداه). و كلما ازدادت محبة الانسان لمقام ولئ العصر المقدّس (علبه السلام) كانت انسانية هذا الانسان أقرب الى الكمال.

ذلك أن المحبة للامام (عليه السّلام) هي نفسها المحبة لله (سمالي) ، و قد ورد في نص «الزيارة الجامعة» الشريفة : «من احبكم فقد احبّ اللّه». و جاء في الآية ( ١٦٥ ) من سورة البقرة : «والذين آمنوا اشدّ حباً للّه».

كبار السن في مدينة الريّ يعرفون اسكافيّاً توفي سنة ( ١٣٦٥ هـ) ،كان ذاكرامات



كثيرة . . وكان اولياء الله يقصدونه في دكّانه ليستمدوا منه المعنويات .

اسم هذا الرجل المتألّه (مشهدى امام على القفقازى). و قد ذكر حجة الاسلام الشيخ محمّد شريف الرازى \_الذى كان على معرفة به ، و روى عدداً من كراماته \_ أن هذا الرجل كان على درجة من العشق و المحبة للامام بقية الله (روحى و أرواح المالمين لتراب مقدمه الغداء) بحيث ان من يعاشره ساعة واحدة يشعر انه قد تغيّر من الداخل ، و يتلقى منه درساً فى العشق و المحبة لايجده فى أيّة مدرسة . و لقد كان من مزاياه ان له ملكات نفسية و صفات روحية و انسانية رائعة ، فلقد أفلح فى تزكية نفسه ، و صار فى منأى عن الصفات الحيوانيّة .

كان يجلس فى دكانه على دكة خشبية .. يضع تحتهاكل ماكان يحصل عليه من النقود فى حرفته تلك .. و اذا ما أراد منه أحد شيئاً من النقود فانه كان يمديده تحت دكته و يخرج له ما يحتاج و يعطيه . و طالما تعمد أصدقاؤه لأيام عديدة ان يراقبوا مقدار المال الذى يضعه هناك و مقدار ما ينفق منه .. و لقد دهشوا اذ لاحظوا عشرات المرّات ان النقود التى يخرجها من تحت الدكة \_ قياساً الى النقود التى يضعها \_ تبلغ عشرات الأضعاف . فاذا ما وضع فى اليوم مئة تومان مثلاً ، فانه يخرج ألف تومان .

قال الشيخ الرازى: ترك دكانه يوماً لشأن له ، فنظرت الى ما تحت الدكّة ، فماكان ثمة و لا ريال(١) واحد .

كان يفوز مرّات و مرّات بلقاء الامام بقيّة الله (عله السّلام)، وكان الناس يتناقلون وقائع مفصّلة للقاءاته . . و لأن هذه النقول لم تكن بالدقة الكافية فانى لااستطيع ان اورد وقائعه بالتفصيل . و لكن الذى لاريب فيه أنّه قد تشرّف بلقاء الامام كثيراً ، و

١ ــ الريال اصغر وحدة في العملة الايرانية . وكل عشرة ريالات تساوى توماناً واحداً .



تَلَقِّيٰ فيوضات جمة من هذا الوجود المقدس.

فى احد الآيام قصد أستاذى المرحوم الحاج ملا آقاجان الزنجانى مدينة الرى ، لزيارة مرقد السيد عبدالعظيم الحسنى (علبه السلام). و هناك مرّ من أمام دكان هذا الرجل. و فى هذه الاثناء رأى الحاج ملا آقاجان رجلاً يثب من الدكان و يحتضنه و يقبّله.

فقال له الحاج ملا آقاجان: من أنت ؟!

قال: مجنون بحب المولى بقية الله (أرواحنا فداه).. و منك أشم شذا عطر حبيبى. قال له الحاج ملا آقاجان: صحيح. المجنون يأنس الى رؤية المجنون!

و منذ تلك اللحظة أنس احدهما بالآخر، و صارا بعدها يقضيان ساعات على انفراد.. يجلسان و يتحدثان عن معرفة الامام ولى العصر (أرواحنا فداه) و عن محبته و عشقه و الشوق اليه.. و يغدوان مصداقاً لعبارة: ( يا أهل القلوب المفجوعة هلمّوا للبكاء). رحمة الله عليهما.

وقد قال المرحوم مشهدى امام على للامام خلال احد لقاءاته به (عليه السّلام): ان كان الظهور غير قريب . . فخذونى من هذه الدنيا ؛ لاطاقة لى على الفراق اكثر من هذا . و لذا وُعِد أن يغادر هذه الدار فى شهر رمضان المقبل . و بعد سماعه هذه البشرى . . كان يخبر اصدقاءه بخبر وفاته حين يلتقى بهم خلال الاشهر التى سبقت شهر رمضان الموعود .

و في منتصف شهر رمضان المبارك ( ١٣٦٥ هـ) . . كانت روحه الطاهرة تعرج الى العالم العُلُويّ . و دفن في مقبرة ( الفتيات الثلاث ) بمدينة الريّ . رحمة الله عليه .



# المعارف الأصيلة . . من منبع الولاية

أفضل بركات التشرف بلقاء الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه)...
أن يستمدّ المرء المعارف و الحقائق و المعنويات من عين صافية . و هذا يحدو بمحبّى امام الزمان (عليه السّلام) للسعى الحثيث \_ اذا وفّقوا للقاء الامام (عليه السّلام) \_ ألاّ يتوانوا عن الاستمداد من هذه العين الصافية الامدادات الروحية و طلب الكمال . و يحدو بهم كذلك لأن يسعوا للتطهّر من كل الشوائب و الأدناس ؛ فانّ الامام (صلوات الله عليه) قادر أن يوصل المرء \_ و باشارة واحدة \_ الى الكمالات المعنوية و المعارف الحقّة .. فيترنّم عندها مخاطباً امام الزمان (أرواحنا فداه):

سمع العارف وصفك من سجلات الكُتُبُ



و حكىٰ ياقوتُ تغرك عنك لى كلّ العَجَبُ ! يقول أحدكبار العلماء من مراجع التقليد . . يأبى ذكر اسمه فى هذا الكتاب :

يقول سيّد من أهل العلم (و في اعتقادى ـ من خلال دلائل معيّنة ـ أنّ هذا المرجع المحترم هو نفسه صاحب هذه الواقعة): من مدينة سامرّاء ذهبت مشياً على 'لأقدام لزيارة مرقد سيّد محمّد ابن الامام على الهادى (عله السّلام).. الكائنة قبّته و مزاره على بعد ثمانية فراسخ من سامرّاء. و في أثناء سيرى.. ضللت الطريق، و آذاني الحرّ و الظمأ، حتى وقعت على الأرض فاقد الوعى، و لم أعد أعيّ ممّا حولى شيئاً. ثمّ لمّا فتحت عينى بعدئذ فجأة.. وجدت رأسى مستريحاً على ركبة رجل و هو يسقينى الماء. فشربت ماء لم أشرب مثله حتى الآن، في حلاوته و لذّته.

ثمّ انّه بسط سفرة فيها خبز ، فناولني عدّة أرعفة ، و قال لي : يا سيّد . . اغسل بدنك في هذا النهر لتبترد .

قلت له : لاماء هنا . . حتى انّى قد أغمى علىّ من العطش ، و وقعت عـلى الأرض . ليس هنا من ماء .

قال: الآن . . انظر . هذا نهر ماؤه طيّب لذيذ . . يجرى الى جوارك .

نظرت الى الجهة التى أشار اليها ، فرأيت الى جنبى ـ على مسافة مترين أو ثلاثة ـ نهراً يجرى رقراقاً . . أدهشنى وجوده . فقلت فى نفسى : نهر بهذه اللطافة الى جنبى ، وكدت أموت من العطش !

سألنى هذا الرجل: يا سيّد .. الى أين وجهتك ؟

قلت: اريد زيارة سيّد محمّد (عليه السّلام).

فقال: هذا حرم سيّد محمّد.

و تطلّعت الى الموضع الذى أشار اليه . . فشاهدت قبّة سيّد محمّد ظاهرة ، في حين كان الحرم الطاهر يبعد عدّة فراسخ .

و مهما يكن .. فقد مشينا معاً باتجاه حرم سيّد محمّد (عليه السّلام). و فى أثناء الطريق فطنت الى أنّ هذا الرجل هو الامام بقيّة الله (روحى و أرواح العالمين لنراب مقدمه الفداء). فحفظت ما علّمنى ايّاه الامام (عليه السّلام) فى مسيرنا هذا من أمور. و هذه الأمور هى:

الأوّل: أكّد الامام (عليه السّلام) كثيراً قوله: يا سيّد .. اقرأ القرآن ما استطعت . و لعن الله القائلين بتحريف القرآن الواضعين الأحاديث في التحريف .

الثانى: اجلعوا تحت لسان الميّت عقيقة كتبت عليها أسماء الأئمة (عليهم السّلام).

الثالث: أحسن الى أمّك و أبيك. و اذا كانا ميتين فصلهما بالخيرات و المبرّات.

الرابع: اقصد العتبات المقدّسة للأئمة الطاهرين (عليهم السّلام) للزيارة ما استطعت. و زركذلك قبور أبناء الأئمة و قبور الصلحاء.

الخامس: عليك باحترام السادة و الذريّة العلويّة ما وسعك الاحترام. و عليك أنت أيضاً أن تعرف قدر انتسابك الى أهل بيت الرسالة. و اشكر الله (تعالى) كثيراً على هذه النعمة التى أنعم بها عليك ؛ فانّ هذا النسب مبعث السعادة و العزة لك فى الحياة الدنيا و فى الآخرة.

السادس: لاتدع صلاة الليل، و خذها باهتمام كبير. و قال (علبه السلام): يا حسرة على أهل العلم الذين يرون أنفسهم مرتبطين بنا، ثمّ لايواظبون على صلاة الليل.

السابع: لاتترك تسبيح الزهراء (عليهاالسلام)، و لازيارة سيّدالشهداء (عليهالسلام) من القرب أو من البعد.

الثامن: لاتدع قراءة خطبة الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) التي



خطبتها فى مسجد النبئ الاكرم (صلى الله عليه وآله) و لا الخطبة (الشقشقية) لأمير المؤمنين (عليه الشلام) و لاخطبة زينب (عليه الشلام) التى خطبتها فى مجلس يزيد. عند هذا الحد .. كنّا قد بلغنا فى مسيرنا قريباً من الحرم . و فجأة افتقدت الامام (عليه الشلام) اذ غاب عن بصرى و وجدت نفسى بمفردى .

كنت قد سمعت هذه الواقعة من العالم الجليل المذكور ، فى أوان شبيبتى . و قد التزمت ببعض التعليمات الثمانية الآنفة الذكر \_ اعتقاداً بصدورها من شفتى الامام بقيّة الله (عليه السّلام) \_ فجنيت منها فوائد جمّة .. خاصة ما هو غير معروف منها بين عامة الناس ، او ما لايولونه الاهتمام اللائق ، مثل زيارة مراقد أبناء الأثمّة و احترام السادة .



## شكر النّعمة

من الخصال التى ينبغى أن تتجلّى فى السالك الى اللّه (تمالى): أن يكون وشكوراً ، يقدّر ما يتقدّم به الآخرون اليه من احسان . و الذين لايقدّرون احسان الآخرين و لايميرونه اهتماماً ، و لاتسمع لهم أنانيّتهم أن يقيّموا خدمات غيرهم لهم . انما هم أقرب الى البهائم و الأنعام . انّ من لايشكر المخلوق لايشكر الخالق ، ذلك لأنّه يفتقد وروحيّة الشكر » ، فلايتقدّم عندئذ الى الخالق (جلّ وعلا) بالشكر .

و هذا يعنى أنّ على الذين يريدون أن ينالوا القربة من الله (تمالى) .. أن يوجدوا في دواخلهم «روحيّة الشكر»، و تقدير احسان الآخرين ؛ فانّ من الصفات الالهيّة المتجلّية في أولياء

الله \_ لقربهم من الله (جلّ و جلاله) \_ صفة «الشكور».

انّ أولياء اللّه ليشكرون حتى الكفّار الذين يولونهم خدمة ما .. فيجزونهم على خدمتهم هذه . كما يتبيّن من هذه الواقعة التي أسردها الآن :

يروى آية الله الشيخ محمّد الرازى \_ أحد تلامذة المرحوم الشيخ محمّد تقى البافقيّ في الأخلاق \_ هذه الحادثة . . يقول :

كان أستاذنا المرحوم الشيخ البافقى قد أمر خادمه الحاج عبّاس اليزدى أن يدع باب الدار مفتوحاً خلال الليل ، و ألا يرد أحداً ألجأته الحاجة الى المجيئ في جوف الليل . و أمره كذلك أن يوقظه في أية ساعة ، اذا اقتضىٰ الأمر .. لكيلا يرجع أحد من باب داره خائباً .

و روى الحاج عبّاس اليزديّ ، فقال : كنت نائماً في منتصف احدى الليالى ، في غرفة مطلّة على باحة دار الشيخ محمّد تقىّ البافقىّ . . لمّا أيقظنى في تلك الأثناء صوت وقع أقدام تخطو في داخل الباحة ، فنهضت واقفاً على الفور . لاح لى شاب قد دخل الدار . . و وقف في الباحة . مضيت اليه أسأله عمّا أقدمه في هذه الساعة من الليل ، لكنّه تلكّا في الجواب ؛ اذ لعلّ لسانه قد انعقد من الخوف ، او انّه لم يفهم ما قلت له بالفارسيّة ( و قد تبيّن فيما بعد أنّه عربيّ من بغداد ) . و قبل أن أقول له شيئاً . . سمعت صوت الشيخ البافقيّ يأتي من داخل غرفته قائلاً : يا حاج عباس . انّه يونس الأرمنيّ ، جاء لشغل ، فدلّه على مكانى .

دللته على مكان الشيخ ، فدخل اليه فى غرفته . و ما ان رآه الشيخ حتى قال له بلا مقدّمات : أهلاً و سهلاً . . تريد أن تُسْلِم ؟ و أجاب الشابّ بلا أخذ و ردّ : نعم ، أتيت لأدخل فى الاسلام .

عندئذ بادر الشيخ فشرح له الآداب و الشرائط الخاصة بالدخول في الاسلام . . فأعلن الشات اسلامه .

كان ما حدث \_ بالنسبة الى \_ أمراً غير عادى . سألت يونس هذا الذى أسلم آنفاً: ما حكايتك ؟ وكيف أسلمت هكذا بلا مقدّمات ؟ ولم آثرت المجيئ في هذا الوقت من الليل ؟

قال: أنا من بغداد، لدى حافلة شحن أنقل بها الحمولة ما بين المدن. و فى الحدى المرّات كنت قد تحرّكت من بغداد قاصداً كربلاء. و فى الطريق رأيت رجلاً ذا شيبة واقعاً على جانب الجادّة، و هو يكاد يموت من العطش. أوقفت الحافلة، و نزلت له.. فناولته مقداراً من الماء كان معى فى زمزميّة. ثمّ أركبته معى فى السيّارة و مضيت باتجاه كربلاء، و هو لايدرى أنى مسيحى أرمنى. و لمّا وصلنا و نزل.. قال لى :

اذهب أيّها الشابّ . . أجرك على أبى الفضل العبّاس .

ثمّ انّى ودّعته و مضيت . و بعد أيّام شحنت حمولة كان على أن أنقلها الى طهران . و قد وصلت الى طهران فى أول ليلتى هذه . كنت متعباً من السفر ، فخلدت الى النوم . و فى عالم الرؤيا رأيت كأنّى فى بيت ، و سمعت طارقاً يطرق الباب . و لمّا فتحت الباب رأيت رجلاً على فرس .

قال لى: أنا أبوالفضل العبّاس . . جئت أعطيك حقّك الذي على .

قلت له: أيّ حقّ ؟

قال: حقّ تعبك مع ذلك الرجل الأشيب.



ثمّ قال : حين تستيقظ من النوم تذهب الى مدينة (الرّى ) ، (١) حيث سيأخذك رجل \_بدون أن تسأله \_الى دار الشيخ محمّد تقى البافقى . فاذا صرت عند الشيخ ، فادخل فى الاسلام .

قلت: على عيني.

ئم ودّعنى و انصرف . عندها أفقت من النوم ، و توجّهت تلقاء مزار السيّد عبدالعظيم . و خلال الطريق لقيت رجلاً جليلاً ، صعد معى فى السيّارة . . فدلّنى على دار الشيخ دون أن أسأله . و هكذا أسلمت .

و لمّا سألت المرحوم الشيخ محمّد تقى البافقى : كيف عرفتموه و علمتم أنّه جاء لِيُسلم ؟ \_قال : من أوصله الى هنا (أى الامام الحجّة ابن الحسن (علبه السّلام)) هو الذى قال لى انّه سيأتى ، و ذكر لى اسمه و حاجته .

و انّ فى هذا لدلالة على نهج أولياء اللّه فى شكر من أحسن اليهم \_ و لو كان من غير المسلمين ؛ فانّهم قد أدخلوا امرء غير مسلم فى السعادة الأبديّة \_ أى التشرّف بالاسلام \_ بسبب خدمة صغيرة سَلَفت منه . فاذا ما أردنا أن نرتقى درجة أخرى الى اللّه و الى أولياء اللّه \_ و بخاصة امام الزمان (علبه السّلام) \_ و أن نفوز بالقربة و الزلفى . . فانّ علينا أن نكون شاكرين ، و أن نقدر جهود الاّخرين ، و أن نتوجه بمزيد من الشكر للخالق و المخلوق .

كان حجّة الاسلام السيّد حسين النبويّ من علماء بلدة «گُرْگان». وكان من منتظرى الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه) و من محبّيه الصادقين. و قد لقيته مراراً.

١ - الرى : بلدة عريقة ، تتصل بطهران من الجهة الجنوبية الشرقية فيها مزار السيد عبدالعظيم الحسنى ( رضوان الله تعالى عليه ) ... ( المترجم ) .



يقول هذا الرجل: كنت مواظباً على وِرْد لى أدعو به ، و هو: «اللهم أرنا الطّلعة الرّشيدة». وكنت بينى و بين نفسى كثير الذكر للامام (علبه النلام) لم أطلع على ذكرى أحداً. و فى أحد الأيام جاءنى الى گرگان رجل من طهران (و علمت فيما بعد أنّه من أولياء اللّه) ، فقال لى : قد تشرّفتُ بلقاء الامام بقيّة الله (علبه النلام) ، و هو (سلام الله علبه) يبلغك السلام و يقول : أنا شاكر لك كثرة ورود اسمى على لسانك ، و أنّك لم تنسنى .

قبل حوالى عشر من السنين . . كان ثمّة رجل خبيث يوقع الأذى بكثير من الصالحين ، لماكان يمتلك في ذلك العهد (الملكيّ) من نفوذ . و قد أصابني أنا أيضاً منه أذى كثير .

و فى احدى الليالى شكوته الى الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه)، و قلت: لم تأذن يا مولاى لمثل هذا الكافر الملحد أن يؤذى محبّيك الى هذا الحدّ ؟ لم تبقيه حيّاً و لاترسله الى عذاب السعير؟

و فى الليلة ذاتها . رأيت امام الزمان (عله النه م) فى عالم الرؤيا ، فقال لى : عن قريب يدركه الموت ، و تشتمل عليه الذلة . و قد تركناه حتى الآن يتمتّع بنفوذه و عرّته الظاهريّة . . لأنّه ذكر اسمى فى كتابه ، فكان فى هذا نشر له . فهو لهذا له حقّ علينا . و لأجل ألا يظلّ له فى الآخرة أىّ حقّ على الله فيحترق فى العذاب المحض . . فقد آتيناه أجره فى الدنيا ؛ لأنّا لانضيع أجر أحد .

و لمّا قعدتُ من النوم ، و راجعت كتاب ذلك الرجل . . وجدت أنّه ما رأيت كان رؤيا صادقة . أى أنّه كان قد أورد اسم الامام (عليه السّلام) \_ مع أنى اعتقد أنّه لايؤمن بالامام \_ فكان وسيلة لنشر اسمه (عليه السّلام) .



## تلاوة الزيارة الجامعة بمحضر الامام (عليه السلام)

لاريب أنّ والزيارة الجامعة ، من أصحّ الزيارات التي يمكن أن تتلى في بيوت النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) \_ أى في مزارات الأثمة الأطهار و في مقامات ابنائهم (عليهم السلام).

ان هذا النص الشريف للزيارة يتضمن معرفة عالية بالامام و أهل بيت العصمة و الطهر (صلوات الله عليهم). و قد رُوى مراراً أنّ أناساً زاروا الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه) بالزيارة الجامعة ، و كان الامام (عليه السّلام) يقرّ مضامينها و يؤيّدها.

و الى جوار ما فى «الزيارة الجامعة» من معانى التأدّب ازاء المقام المقدس للأثمّة الطاهرين .. فانّ الزائر بها يعبّر فيها عن محبّته الفيّاضة لأهل البيت (عليهمالسّلام) . و آية ذلك : العبارة



التي تتكرّر فيها دالة على التفدية و التضحية من قِبَل من يتلو الزيارة ، و هي : «بأبي أنتم و أمّي و أهلي و مالي و أسرتي».

يقول أحد كبار العلماء \_و قد تحفّظ على ذكر اسمه فى هذا الكتاب: كان ذلك اليوم يوم أحد لمّا مضيت الى الحرم الطاهر للامام على بن موسى الرضا (علبه السّلام). و فى داخل الحرم، عند جهة الاقدام المباركة .. رأيت رجلاً جالساً مستقبل القبلة . و لكنّ وضعه و تصرّفه ممّا يبعث على النفرة منه . و كان لامناص من الجلوس الى جانبه ، فما ثمة مكان خال غيره .

كنت في جلستي تلك أتوسّل بامام العصر (عليه السّلام) أن يمنّ علىّ بألطافه و أياديه.

المرء المجاور لى .. كان قد تناول آنفاً كتاب «مفاتيح الجنان» ليقرأ «الزيارة الجامعة». لكنه على طباق سيرته الذميمة قد استولى عليه الكسل و الملل، و لم يقرأ من الزيارة اكثر من سطرين أو ثلاثة . دفع الى كتاب «المفاتيح» و قام وانصرف . أمّا أنا فقد سرّنى ذلك؛ اذلم أكن قد وجدت كتاباً من قبل أقرأ فيه الزيارة، و قد أصبح الكتاب الآن في يدى . ثمّ انّ هذا الرجل قد ترك مجاورتى و مضى ، فصرت في طلاقة من ظلمة مجالسته .

و لم يكن قد خطر لى أنّ اللّه (عزّوجل) قد أراد لى ـفى هذه الزيارة ـأن أغدو موضعاً لفيض عظيم يتنزّل على .

فى هذه الأثناء . . شاهدت سيّداً جليلاً جالساً قربى عند الجدار . فماكان منّى الأ أن أمسكت بيده ، و قبّلتها . نظر الىّ هذا السيد \_ و قد أدركت بعدئذ ادراكاً قطعيّاً أنه امام الزمان (عليه السّلام) . ثمّ غيّر مكانه و قعد فى الموضع الذى خلا بانصراف ذلك الرجل .



سألنى السيّد \_ أوّل الأمر \_ عن أحوالى . . و قال : من أين أتيت ؟ فأجبته . ثمّ قال لى : الآن امام زمانك هنا ، و أنت لا تعرفه ؟!

الزيارة الجامعة يزار بها جميع المعصومين.

نحن نعلم بما يصيب محبّينا.

شهداؤنا أحياء ، وكذا أمواتنا .

ثمّ اتى قرأت « الزيارة الجامعة » أخاطب بنصوصها الامام على بن موسى الرضا (عليه السّلام).

فقال لى السيد: ألا تريد شيئاً ؟

قلت : انت ابن النبي ، فادع بتعجيل فرج الامام بقيّة الله (عليه السلام) . انّ الظلم الذي يقع في العالم قد أدمى قلب مولانا صاحب الزمان .

عندها بكى السيّد بكاء كثيراً ، و لم يقل شيئاً . بعدها قلت له \_ و لم أكن قد عرفته حتى الآن : أبلغ وصيّتى مولاى ولىّ العصر (أرواحنا فداء) . و لكنّى افتقدت الرجل فجأة من جوارى .

ثمّة حادثة قد حدثت لى فى هذا السياق ، على أن أتقدّم بسببها الى الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه) بما لاحدّ له من الشكر و الامتنان:

فى أحد الايام \_كما هى عادتى \_كنت فى (مؤسسة البحث و الانتقاد الدينى ) أجيب عن أسئلة السائلين . و حدث أن دخل رجل عالم تبدو عليه سيماء الطهر و الصدق (وقد علمت فيما بعد أنّه رجل جليل القدر) . دخل هذا الرجل باكياً ، وهو يهمهم همهمة يبدى بها مودّته لى .

وقع في ظنّي \_ في البداية \_ أنّه ربّما كان قد قرأ ما ألّفته ، فخال \_ خطأ \_ أنى



مستفيد حقاً من المعانى التى دوّنتها فيما ألّفت . حتى اذا رآنى أخذته هذه الحالة من الهمهمة و البكاء .

ثمّ انّه نفسه شرح الموضوع الذى جاء من أجله ، فقال : قبل مدة سمعت من ينتقدك و يذمّك . . فوجدت فى قلبى موجدة عليك و ساء ظنّى بك . حتى كانت البارحة (ليلة الجمعة ٢٨ من ربيع الثانى سنة ١٣٦٠ هش) اذ رأيتك فى عالم الرؤيا واقفاً فى حرم الامام الرضا (عليه السّلام) ، و معك جمع من كبار العلماء ، و كنت تخاطب الامام ولى العصر (عليه السّلام) بالزيارة الجامعة . و اولئك العلماء كانوا يقرؤون الزيارة بقراءتك . . حتى تمّت الزيارة . عندها التفت الى الامام ولى العصر (عليه السّلام) و أثنى عليك . ( و كان هذا الرجل قد دوّن ما قاله الامام (عليه السّلام) فى هذا الصدد ، و سلّمنى مدوّنته . و هى ماتزال لدى بخطّه و توقيعه ) . و لئلا يُتَهم هذا العالم بالكذب . . فانى لاأورد هناكل ما ذكره بل اكتفى بايراد بعض العبارات التى رأيت آثارها ظاهرة فيما بعد . . ممّا لا يخلو من فائدة للآخرين .

و وفق ما جاء في هذه المدونة فانّ الامام (عليه السّلام) قد قال : قام بخدمات دينيّة و قضايا مهمّة بلاخوف ؛ لأننا نحن نسنده .

انه لم يتوان عن اعانة المحتاجين \_خاصة اليتيم و المسكين و الفقير.

و قال الامام (عليه السّلام): نحن مراعون لأعماله.

قل له: منهجه في التبليغ عال جدّاً ، و مقبول عندالله و عند الرسول (صلى الله عليه وآله).

( و في هذا الموضع من المدونة مسائل أراني معذوراً عن ذكرها ) . و بعدها جاء قول الامام بقيّة الله (عليه السلام) : كلّما أردت أن تراني فتوسّل بأمّي .

و عقب هذا كتب هذا العالم الجليل: و عندها دعا لك مولاي صاحب العصر و



الزمان. ثمّ اننا جميعاً عانقنا الامام و عرضنا عليه ما يهمّنا من الأمور. و قد سألت الامام شيئاً ينبغى أن يظلّ فى طىّ الكتمان. ثمّ ذكر هذا العالم أموراً أخرى تشعر بصدق رؤياه.

و من العجيب أنّى قبل هذا لم اكن قد أنفقت و لا دقيقة من الوقت لحفظ الزيارة الجامعة عن ظهر قلب . و لكن ما ان قصّ هذا الرجل روّياه و مضى .. حتى وجدتنى حافظاً لنصّ الزيارة الجامعة . و من حينها التزمت اكثر من السابق بتلاوة هذه الزيارة في مقامات الأثمة و أبنائهم (عليهم السّلام) .

و هنا لابد من التنويه ببعض النقاط:

الأولى:

أكان صحيحاً أن ينفر هذا العالم كما قال من ذلك المرء الجالس في الحرم ؟

و جواب هذا أنّ بعض الأفراد ... بسبب سلوكهم الشيطانيّ أو البهيميّ ... انّما ينفر منهم حتى الامام (عليه السّلام) .. سواء أكانوا في الحرم للزيارة ، أم كانوا في المسجد لأداء عبادة .

انّ أفراداً طالما دخلوا الحرم و المسجد للسرقة او للنظر الى النساء ؛ ارضاء للشهوة الجنسيّة (و العياذ باللّه). او دخلوا و هم يحملون عقائد فاسدة . و ما يقومون به عندئذ من اعمال عبادية ممّا لا قيمة له و لا شأن ، و لا يلحقهم منه غير الشقاء . . ذلك أنّ اللّه (تمالى) يقول عن القرآن الكريم : و و لايزيد الظالمين الاّ خسارا » .



و أمّا مصدر ادراك هذا العالم لسلوك الرجل و معرفته بسيرته .. فلعلّه كان على معرفة به سابقة . او انّ اللّه (تبارك و تعالى) قد كشف له في حينها الغطاء ، فأدرك منه ما أدرك .

يروى رجل أنه رأى فى المنام ليلة .. كأنه قد دخل الحرم الشريف للامام الرضا (علبه السّلام). و هنالك شاهد الامام نفسه جالساً على الضريح واضعاً سيفاً على ركبتيه . و شاهد الزائرين \_الا قليلاً \_على هيئة حيوانات !

يقول هذا الرجل: أقبل نحوى من بين هذه الحيوانات خنزير عليه (خرج) مقلّم و علامات معيّنة. فقال لى الامام (علبه السّلام): ليكن هذا الخنزير ضيفاً عندك، ثلاثة أيّام!

قلت: مولاي . . ألا يوجد ثمّة انسان لكي أُضيّف هذا الخنزير؟!

فقال الامام (عليه السّلام): كلّ هذه الحيوانات قد ضيّفتها ، و عليك أن تضيّف هذا الخنزير ثلاثة أيّام .

و استيقظت من النوم ، و أنا لا أعلم تأويل هذه الرؤيا . و ما كادت شمس ذلك اليوم تشرق حتى طرق باب الدار . فقمت و فتحت الباب . الله أحد أصدقائى ، قد جاء الى يطلب منى أن يمكث فى دارنا ثلاثة أيام ضيفاً على !

أمًا أنا فقد أدهشنى اذ وجدت الخرج المقلّم و العلامات المعيّنة لخنزير الرؤيا .. وجدتها في صديقي القديم هذا !

قلت له: تفضّل ، لامانع .. خـاصّة و انّ الامـام الرضـا (علبه السّلام) قد حوّلك البارحة على لأضيّفك .



قال: وكيف ؟!

قلت: قسماً بالله، لن أخبرك الآفي اليوم الأخير.

ظنّ الرجل أنّ ذلك كان تلطّفاً به من الامام (علبه السّلام) \_ و ربّما كان الأمر حقّاً كذلك . و لكنى لم أخبره بالموضوع لئلاً أنغّص عليه حاله . ثم انّ هذا الإخبار مغاير لقول النبىّ الأكرم (صلى الله عليه وآله): «أكرم الضيف و لوكان كافراً».

و أخبرته فى اليوم الثالث ، فأخذ يبكى بكاء طويلاً . و قال لى : ما رأيته منّى فى الرؤيا . . مرتبط بعمل لى يختلط أحياناً بالمال الحرام .

و من هذا يتبيّن أنه من الجائز لامرى يذهب الى زيارة الامام الرضا (عليه السّلام) أن يظهر بصورة حيوانيّة ، لوجود صفة حيوانيّة في سيرته ، مثل أكل المال الحرام .

#### الثانية:

نقل الرجل العالم فى مدوّنته عن الامام صاحب العصر و الزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشّريف) أنّه قال: الزيارة الجامعة يزار بها جميع المعصومين.

و لعلّ المراد بهذه العبارة : الاثمّة الاثناعشر و الصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء (سلام الله عليهم أجمعين) . و لايدخل معهم في خطّاب الزيارة \_رسول الله (صلى الله عليه و آله) ؛ ذلك لأنّ تعبير « و ذريّة رسول الله » وكذا تعبير « و الى جدّكم بُعِث الروح الأمين » و تعبيرات أخرى عديدة في نصّ الزيارة . . مما



لايخاطب به رسول النّه (صلى الله عليه و آله).

الثالثة:

نقل صديقنا العالم عن مولانا و مولى الجميع بقيّة اللّه (أرواحنا فداه) أنّه قال: كلّما أردت أن ترانى فتوسّل بأمّى.

ترى .. من المقصود بكلمة «أمّ» هنا ؟ هل هى السيّدة «نرجس» (سلام الله عليها) .. أم هى الصدّيقة فاطمة الزهراء (عليها السّلام) ؟

و فى الجواب نقول: انّ هذه الكلمة تنصرف \_ فى التبادر الذهنى \_ اكثر ما تنصرف الى السيّدة الزهراء (سلام الله عليها) ؟ فانّها (صلوات الله عليها) سريعة الاجابة لكافّة مرادات المريدين . فانّه و اذا سأل اللّه أحد أن يوفقه للقاء امام الزمان (عليه السّلام) فانّه يفوز بما أراد عاجلاً . . خاصّة اذا شفع هذا الرجاء بأن يصلّى صاحبُه صلاة الاستغاثة بالصّديقة الزهراء (عليها السّلام) . . التى ذكرها مؤلف كتاب (مفاتيح الجنان) . و مع هذا فانّ المقام العالى للسيّدة نرجس (روحى لها الفداء) ممّا لايمكن تجاوزه \_ فى نظر الامام (عليه السّلام) \_ بهذه السهولة .

ان للسيدة الكريمة نرجس (عليها السّلام) منزلة رفيعة عزيزة لدى أهل البيت (عليهم السّلام) .. حتّى انّها قد خاطبت السيّدة (حكيمة) عند مولد الامام ولى العصر (عليه السّلام) بقولها: يا سيّدتى . فقالت لها السيّدة حكيمة : بل أنت سيّدتى . و كأنها تريد أن تقول لها: أنتِ التى ساهمتِ في ايجاد الجسد المقدّس



لروح عالم الامكان و خليفة الله و مَظهره ، و أنت التي أنجبت من ينتظره كافّة الأنبياء و الأولياء ، و ينتظره الله (جلّ جلاله) . سلام الله عليك .

و لهذا فلايبعد أن تكون السيدة نرجس (عليها السلام) هي المرادة بلفظة «أمّى» التي ذكرها الامام (عليه السلام). و قد جرّب مراراً و تكراراً أن ينال أناس كبرى حاجاتهم عندما توسّلوا الى الله بهذه السيّدة الجليلة.



### في مدينة دمشق

كنت منشغلا بتأليف هذا الكتاب . . لمّا سافرت الى دمشق فى شهر ذى القعدة الحرام عام ( ١٤٠٤ هـ) لزيارة المرقد المقدس للسيّدة زينب الكبرى (سلام الله عليها) .

و أود هنا أن أدوّن جانباً من مشاهداتى فى الأعتاب المقدّسة لأهل بيت النبى (صلى الله عليه وآله) ، و فى مراقد الذين دفنوا فى تلك البقاع من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) .

فى ليلة مولد الامام على بن موسى الرضا (علبه السلام) الموافقة للحادية عشرة من ذى القعدة ( ١٤٠٤ هـ) .. كنت و عدداً من الأصدقاء فى احتفال أقيم بهذه المناسبة فى مجلس أحد العلماء الايرانيين ، الذى كان يسكن فى ضاحية السيّدة



زينب (عليها السلام) في الشام.

ظفر، فى ذلك المجلس، كلّ من كانت له حاجة \_ و أين هو الذى لم تكن له حاجة ؟! \_ بنوال ما أراد. لقد كان المجلس محفوفاً بعناية أهل بيت العصمة (عليهم السّلام) و خاصة الامام بقية اللّه (أرواحنا فداه) .. فالمجلس هذا قد أقيم فى وسط الأمويين ؛ أى من كان هواهم مع بنى أميّة ، و أكثر سكنة المنطقة من أهل البغض و السّنان لأهل بيت الطهر و العصمة (عليهم السّلام) .. فكيف لايكون اذن محفوفاً بعناية الامام (أرواحنا فداه) ؟!

و على أيّ حال ..كانت لى أنا أيضاً فى ذلك المجلس حاجات ، احداها أن أوفّق لتدوين هذا الكتاب .

بعد أيام قليلة ، و خلال ارتباط روحى خير ما يعبّر عنه أن أقول انى فهمت فى الرؤيا أنّ الامام على بن موسى الرضا (علبه السّلام) قال لى : نحن قد هيّأنا لك من قبل ما يلزم لتدوين الكتاب . لقد أخلينا لك دار أحد أحبّتنا و هيأناها ، و ملاّنا قلبه بمحبتك و مودّتك .. ألم تر اليه كيف تلقّاك بحفاوة بالغة ؟!

أليس من التوفيق لك .. أن وفّرنا لك هذا ؟!

فلم تتكاسل ، و لاتواصل عملك ؟!

قلت : مولاى .. ما لدى مصادر للتأليف . فألهمت أنّ المصادر ستوفّر ، لكنّى لم أعرف من أين سأحصل عليها .

و مرّت أيّام .. كنت عاكفاً في أثنائها على تـدوين هـذا



الكتاب، اعتماداً على المخزون في ذاكرتي . حتى اذا وصلت الى موضع لابد فيه من مراجعة بعض المصادر . . فكرت في سرى : ربّما كان على أن أراجع بعض علماء الشيعة المقيمين في دمشق، لأستعير ما احتاج من كتب . و ما ان خطر في بالى هذا الخاطر و تفطّن له مضيّفي . . حتى حدث \_ بارادة ولى الله الأعظم الامام صاحب الزمان (علبه السّلام) الذي به تتم الصالحات \_ أن اشترى هذا الرجل المضيّف دورة كاملة من كتاب (بحارالانوار) و جاء به الى الدار .

و ماكان صاحبى هذا ليشترى الكتاب في غير هذه الحالة. و حتى لو كان قاصداً من قبل أن يقتنى الكتاب لما حصل عليه في دمشق بهذا اليسر، و في هذه الطبعة التي هي أجود طبعاته. و صفوة القول.. أنى لاأستطبع أن أذكر في هذا السياق أكثر مما ذكرت. بيد أنى أستطبع تلخيص الموضوع بعبارة واحدة، هي أنّ كلّ ما ظفرت به من توفيق في تأليف هذا الكتاب \_ عدا ما يمكن أن يكون فيه من خطأ \_ فائما هو من ألطاف الامام يقيّة اللّه (روحي و أرواح العالمين لنراب مقدمه الغداه).

و يسترعى الانتباه فى أوّل جزه تناولته من كتاب البحار لأتفحص طباعته و تجليده (و هو كتاب يربو عدد أجزائه على المئة) .. أنّه كان الجزه التاسع و الستين ، الذى فتحته .. فطالعتنى فيه الصفحة ( ٢٥٤) من الباب (٣٧) فى «صفات خير العباد و أولياء اللّه».



و تفاءلت بهذه الموافقة التي هي مرشد وراثد معنوي . و عزمت بعون الله أن أختار من هذا الجزء ما ينسجم و الموضوعات التي كنت مشتغلاً في التأليف عنها ، لكي يمتلئ محبّو امام الزمان (علبه السّلام) بالكمالات المعنويّة و الروحيّة ، حتى يصلوا الى مقام أولياء الله (جلّ جلاله) .

هذه الواقعة ذكرها أحدكبار المراجع . و قد رواها عنه رجل ثقة . قال : حكى لى أحد علماء طهران حادثة جرت له . . على هذا النحو :

طرق باب دارنا يوماً رجل قد وخطه الشّيب .. قائلاً لى \_ و اسم هذا الرجل الشيخ حسن : أريد أن أدرس العلوم و المعارف التي تدرّس في الحوزة العلميّة . و ينبغى أن تدرّسني في كتاب (جامع المقدّمات) .(١)

أمّا أنا فقد كان لى من كثرة الأعمال ما يشغلنى عن تدريس هذا الرجل. ثمّ أنّ التدريس في كتاب المبتدئين هذا لايناسب شأنى. و مع هذا كلّه وجدتنى أجيبه الى ما أراد.. و ابتدأنا درسنا فعلاً.

بمرور الأيّام ألِفْتُ الشيخ حسن هذا و انبسطت اليه ، حتى غدا من الخواصّ . . فكان يقضى أكثر أوقاته معى في الدار .

و حدث مرّة أن كان لى شغل قد تعوّق انجازه فى احدى دوائر الدولة أيّام الحكم الملكى فى ايران . فاقترح على أحدهم أن أعطيه مبلغاً من المال فى مقابل تعهّده بانجاز هذا الشغل . وكنت على و شك أن أوافق على هذا الاقتراح عندما قال لى الشيخ حسن : ليس فى وسع هذا الشخص أن يحقّق لك ما أردت . انّ هذا الشغل

١ \_ جامع المقدّمات من الكتب الأوليّة الّتي يَدْرُسها المبتدئون . \_ ( المترجم ) .



ممّا لايمكن أن يتحقّن أصلاً. في حينها لم أدرك ما قصد الشيخ حسن. وقد بات واضحاً فيما بعد \_ على كثرة المساعى التي بذلتها في هذا الصّدد \_ أن الشغل لم ينجز.

فى أحد الأيّام .. كنت ألقى درساً عليه ، و لم أكن قد حضّرت الدرس قبل التدريس . فقال لى : لم تقرأ الدرس البارحة .. اذ أنّك حديث عهد بزواج جديد ، و قد أرادت زوجتك الجديدة ألاّ تنصرف عنها الى المطالعة حتى تتفرّغ لها أكثر ، فقامت باخفاء الكتاب فى المكان الفلانيّ . و لمّا أردت أن تطالع الدرس البارحة ، بحثت عن الكتاب فلم تجده !

يقول هذا العالم الطهرانى: و لمّا قصدت المكان الذى ذكره الشيخ حسن وجدت الكتاب. ثمّ سألت زوجتى الجديدة فأقرت أنّها قد جعلته نفس الموضع الذى دلّنى عليه صاحبى الشيخ.

و سألت الشيخ : كيف عرفت ذلك ؟

فقال: لي قضيّة لا أبوح بها لأحد، لكنّي أوّثرك بها وحدك ؛ لأنك أستاذي:

كنت أعيش فى احدى القرى التابعة لبلدة مشهد ـ و أبى كان عالم القرية . و قبل عشرين عاماً توفى أبى .. فاجتمع رأى أهل القرية أن يجعلوا عمامة أبى على رأسه أخلفه فيهم . و ما زالوا يصرّون على حتى صيّرونى عالمهم . أيّامها كنتُ شابّاً تجنح نفسى الىٰ هواها و أنانيّتها ، و لم تطوّع لى أن أقول : لاأعلم \_اذا سئلت عمّا لا أعلم . و هكذا سلختُ مدة عشرين عاماً بلاعلم و لامعرفة بين هؤلاء الناس .. أحكى لهم في العقائد من عندى ، و أفتيهم من تلقاء نفسى في مسائل الحلال و الحرام و طباق ما يلائم ذوقى . و لعلى قد حكيت لهم \_و لعشرّات المرّات \_قضايا غير صحيحة و لا واقعيّة . و علاوة على هذا .. كنت أقبض سهم الامام (عليه السلام) من أموال



الخمس، و اتصرّف به ـ بلا اذن شرعيّ .

و ما زلت على هذه السيرة .. حتى كان يوم كنت أنظر فيه الى وجهى فى المرآة . فعلق بصرى بشيئ كان فى صورتى ، جعلنى أضطرب من الداخل . انّ شيباً قد و خط شعر لحيتى ، فابيض شيئ منه . عندها أدركت أنّ تُذُر الشيخوخة قد لاحت فى وجهى . و شعرت بالنفس اللوّامة تخزنى و تعتّفنى ، و بالضمير يُحاكمنى : ترى . . الى متى و أنت تقود هؤلاء الناس بالحلية و الخداع و بلا معرفة و لا علم ؟!

عندها.. ماكان منّى الا قعدت على الأرض ، و قد تسلّط علىّ بكاء مرّ و نحيب .. حتى اذا حان وقت المساء .. مضيت الى المسجد ، فصعدت المنبر ، و اعترفت للناس بحقيقة أمرى . قلت لهم : انّى كنت أفتيكم فى كثير من المسائل بدون علم ، و أنّ جلّ ما عملتموه من اعمال دينيّة أعمال باطلة .. و لهذا فانّى أعتذر اليكم و أطلب العفو منكم .

و ظنّ أهل القرية هؤلاء أنى أقول هذا الكلام لأكسر غلواء النفس. و لكنهم اذ رأونى جادّاً فى كلامى جدّاً لامجال معه للتواضع .. ابتدرونى سِراعاً ، و أخذوا ينهالون على ضرباً و لكماً حتى أخرجوني من القرية .

و عافتنى زوجتى .. كما هجرنى أبنائى ؛ لأنى أمسيت مصدر عار لهم ، فاستنكفوا من الانتساب الى . عندها يمّمت وجهى نحو طهران ، أقطع المسافة وحدى مشياً على الأقدام .(١)

هائماً كنت مُصْحِراً في البريّة العريضة بلا أنيس. وقد يمرّ بي اليوم و اليومان لا أذوق ماء و لاغذاء \_ و ما معى نقود .. حتى وافيت في نهاية الأمر الى مشارف طهران. كنت قد ضقت ذرعاً لما اشتملّ على من الغمّ و لما أكابده من عسر و بؤس.

١ ــ المسافة ما بين مدينة مشهد و مدينة طهران تزيد على ( ٩٠٠)كيلومتر .



عندها جأرت الى الله (نعالى) أستجير.

قلت: ربّی .. امّا أن تأخذنی من هذه الدنیا ، و امّا أن تفرّج عنّی . انّما فعلت هذا فی سبیلك .. فخذ بیدی ، واجعلنی من انصارك ، وآعف عن جرمی و جنایتی ! و اذ أنا كذلك .. و اذا بی أری سبّداً ذا هیبة یمشی الی جانبی فی البریّة ، فأدهشنی مرآه فی البدایة : تری .. كیف ظهر الی جواری فجأة . و لا أكتم أنّ شیئاً من الخوف منه قد خامرنی فی ذلك الوقت ، بید أنّی اطمأننت البه لمّا نادانی باسمی فی غایة الرقّة و المؤانسة ، قائلاً لی : لاتحزن ، انّ اللّه یعفو عنك . و قال كلمات أخری فی هذا المعنی جعلتنی كمن انطلق دفعة واحدة من عِقال كان یكبّله .. و وقر فی قلبی أنّ هذا الرجل قد جاء یعیننی .

ثمّ انّ هذا السيّد قال لى: تذهب صباح غد الى مدرسة (الميرزا محمود الوزير) فى طهران، و تقول لمتولّى شؤون المدرسة: الغرفة الفلانية التى فرغت اليوم ينبغى أن تحوّلها الى أسكن فيها. ولسوف يحوّل اليك الغرفة للسّكنى. و اذهب بعدها الى العالم الفلانى (الذى هو أنت يا أستاذى) وقل له يدرّسك، فلايقدر ألا يفعل. و خذ هذه النقود، و عليك بالدرس. وكلّما ضاق صدرك أذكرنى آتيك و أتكلّم معك.

و فعلت ما أوصاني ، فجئت اليك ، فأذنت لى فى الحال أن أستفيد من درسك ، اذ جعلت لى درساً خاصًا . و ما كنتُ ذكرته لك \_ خلال ارتباطى بك \_ من المغيّبات . فانّما هو الذي علّمنيه لأخبرك به .

قال العالم الطهراني : عندئذ قلت للشيخ حسن : أيمكن أن تستأذن لى لألقاه ؟ فقال على البساطة : نعم ، فأنا أراه في أكثر الأوقات ، و لابد أنه سيأذن لك ! في ذلك اليوم ذهب الشيخ حسن . لكنّه لم يعد . و تصرّمت أيّام ، و لم يحضر الدرس . و بعد أيّام جاءني و قال : تكلّمتُ مع المولى في صدد الاستئذان للقائه . .



لكنّه أوصانى أن أقول لك: (متى ماكسرتَ نفسك كما فعل الشيخ حسن و تجاوزتها مثله سالكاً في طريق الدين . . فاننا نحن نأتى لرؤيتك) . و أقول لك معتذراً انّ الامام ولى العصر (عله السّلام) قال لى ألاّ أحضر درسك بعد الآن .

قال العالم الطهرانيّ : بعدئذ ودّعني الشيخ حسن وانصرف . وكان ذلك آخر عهدي به .



# امام الزّمان (علبه السّلام) يغسل الدّم

اسمه الحاج محمد حسن . من مخلصی شیعة مولی المتقین الامام أمیرالمؤمنین (علیه السّلام) . كان معاصراً للمرحوم آیةالله سیّد مهدی بحرالعلوم (طیّب الله نراه) . (۱) و كان صاحب مقهی علی نهر دجلة فی بغداد ، هی مصدر رزق له و لأسرته .

فى صباح أحد الأيّام .. كان الطقس لطيفاً رائقاً بعد أن نشّت السماء برذاذ من المطر ، حين كان الحاج محمّد حسن فتح توّاً باب المقهى . و اذكان يحضّر الشاى ، رأى ضابطاً ناصبيّاً معادياً لأهل بيت الوحى (صلوات الله عليهم) يقبل الى المقهى ، قبل أن يَرد أحد من الزبائن .

۱ ــ توفى سيَّد مهدى بحرالعلوم ( رضوان اللَّه نعالى علبه ) عام ( ١٢١٢ هـ) ــ ( المترجم ) .

و ما ان جلس الضابط الناصبى فى المقهى حتى راح يكيل الشتائم القبيحة لأهل بيت العصمة و الطهر (علبهم السّلام) . . و بخاصة أميرالمؤمنين على بن أبى طالب (علبه السّلام) و الصّديقة الكبرى فاطمة الزهراء (سلام الله علبها) . كان مندفعاً فى فورة من الشتائم و السّباب و كأنما هو منجرف فى تيّار من الألفاظ النابية البذيئة لايقوى على ايقافه . كان يهمهم بصوت خفيض . . ثمّ يكيل الشتائم للامام (علبه السّلام) .

أمّا الحاج محمّد حسن .. فقد فارت فى عروقه دماء الغيرة، و أخذته حميّة الحقّ المقدّسة، و لم يعد يبالى \_ازاء ما يسمع و يرى \_بعواقب الأمور.

تطلّع فيما حوله .. فلم ير أحداً غير هذا الضابط الناصبيّ الكافر . و في لحظتها قرّر أن يقتله . و لكن .. كيف ؟! مع الضابط سلاح .. و الحاج محمّد حسن أعزل لاسلاح معه .

و تفطَّن فجأة الى أمر عثر فيه على مايريد. فكَّر في سّره:

من الأفضل أن أتظاهر ازاءه بالمودّة ، ثمّ أتناول سلاحه من يده و أقضى بسلاحه عليه .

و مضى فعلاً اليه. قدّم له فنجاناً أو فنجانين من الشاى الساخن الجيّد التحضير، و مضى فعلاً اليه . قدّم له فنجاناً أو فنجانين من الشاف معه فى القول . ثمّ قال له باحترام ظاهر : يا رئيس . . يبدو أنّ الخنجر الذى فى حزامك من النوع الرائع جدّاً . . بكم اشتريته ؟ و فى أىّ بلد مصنوع ؟

مد هذا البليد المغرور يده الى حزامه فأخرج خنجره ، و وضعه فى يد الحاج محمد حسن قائلاً بزهو: نعم ، الله خنجر نفيس . لقد اشتريته بثمن كبير ، و نقشت



اسمى عليه . انظر . . انظر اليه !

أمسك الحاج محمّد حسن بالخنجر ، و أخذ ينظر اليه بكلّ هدوء و برود .. متحيّناً الفرصة المواتية اذا ما غفل هذا الضابط الناصبيّ لينفّذ ما عزم عليه . و في هذه الأثناء حدث أن التفت الضابط الى نهر دجلة . و ما هي الاّ لحظة خاطفة حتى انهال الحاج محمّد حسن بحركة سريعة عليه ، و غرز الخنجر حتى مقبضه في قلبه و شقّ بطنه . ثمّ ترك المقهى قبل أن يصل أحد . . هارباً نحو مدينة البصرة .(١)

يقول الحاج محمّد حسن: كنت أمشى من بغداد الى البصرة و أنا خائف أرتعد .. حتى وردت البصرة . و حين حلّت أوّل ليلة على في هذه المدينة .. ماكنت أدرى أية داهية ستنزل بى . ترى : أيمكن لصاحب مقهى أن يقتل ضابطاً عراقياً في مقهاه ، و يطرحه هناك و يأخذ خنجره و يفّر . . ثمّ لا يتابع أو لايقتفى أثره ؟!

ما كان لى الأ أن أستغيث بامام الزمان (عليه التلام). استغثت به و قلت له : يا مولاى ، من أجلكم فعلت ما فعلت . ثمّ انّى قصدت مسجداً هناك أبيت فيه ليلتى تلك .

جلست فى المسجد . حتى اذا مضى وقت من الليل . . دخل رجل أعمى هو خادم المسجد ، فصاح بصوت عال : كلّ من فى المسجد فعليه أن يخرج ، أريد أن أغلق الباب . لم يكن ثمّة أحد غيرى . و لأنّى ما كنت أريد الخروج من المسجد . فقد لُذتُ بالصّمت . لم يطمئن الخادم الى خلو المسجد . . فلعل أحداً نائماً فيه . من أجل هذا راح يتحسّس أطراف المسجد بعصاه ، و هو يصيح : على النائم أن يقعد . و فى خلال تجواله و هو يتحسّس بالعصا . . كنت أتحاشى عصاه بطريقة لايشعر معها بوقع أقدامى و أنا أتنقّل داخل المسجد . و لمّا اطمأنّ الى خلو المكان أغلق باب

١ ــ تبعد مدينة البصرة عن بغداد اكثر من أربعمئة كيلومتر ــ (المترجم).

المسجد من الداخل.

ضوء القمر كان يتسلّل من الشبّاك الى داخل المسجد ، بحيث كنت أبصر الخادم \_ الى حدّ ما \_ و أرى ما يصنع . و بعد أن أغلق الباب من الداخل . . خلع ثوبه ، و مدّ فراشاً صغيراً لدى المحراب ، ثم جلس على ركبتيه قبالة الفراش . . و أخذ ينقر جدار المحراب بعصاه (كأنّ زائراً في تلك اللحظة يقرع الباب) . . و كان هو الذي يسأل و هو الذي يجبب . قال بعد أن نقر الجدار بالعصا : من ؟

ثمّ قال : مرحباً . . مرحباً . . رسول الله جاء ! و نهض من مكانه متخيّلاً أنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله ) قد دخل المسجد و جلس على الفراش .

و بعد لحظات نقر الجدار مرّة أخرى بالعصا . . و قال : من ؟ ثمّ أجاب هو عن السؤال بصوت قوى عميق : أبوبكر الصدّيق !

رحب به فى وهم الخيال و هو يقول: أبابكر الصدّيق. تفضّلوا ، تفضّلوا القضّلوا الله دخل أبوبكر فيما يخال هذا الخادم و جلس على الفراش الى جوار رسول الله (صلى الله عليه و آله). ثمّ أخذ الخادم يبّجله و يتودّد اليه و على هذا المنوال دخل عمر و عثمان متعاقبين . لكنّه كان يعامل عمر بمزيد من المحبة و التوقير و الاحترام.

بعدها .. نقر الجدار بعصاه نقراً ضعيفاً فِعْلَ من يطرق الباب على وجل و خوف . فسأل الخادم : من ؟ فأجاب هو نفسه بصوت واهن متهالك ضعيف : أنا على بن أبى طالب ! و لكنّ الخادم الأعمى آزدراه ازدراء عجيباً ، قائلاً له : أنا لا ارتضيك خليفة . ثمّ بدأ يتجرّأ بجسارة على الامام أميرالمؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) و يُفحش له القول ، و أعلن براءته من الامام (عليه السلام) و لم يفتح له الباب !

يقول الحاج محمّد حسن: كان خنجر الضابط ما يزال معى. و فكّرت: لابأس أن أقتل هذا الكلب الناصبيّ أيضاً. لقد اعتبرني أعداء الامام اميرالمؤمنين و فاطمة



الزهراء (سلام الله عليهما) مجرماً . . فما الذي يمنعني اذن أن أخطو خطوتي الثانية ؟ أنا الغريق فما خوفي من البلل ؟!

نهضت عندها من مكانى واتجهت بخفّة البه و قضيت بالخنجر عليه . كان قد انسلخ هزيع من تلك الليلة عندما فتحت باب المسجد (الذى كان مغلقاً من داخله) و فررت مُيتّمماً وجهى تلقاء الكوفة .. حتى بلغتها . و هناك قصدت مسجدها الكبير، و اتخذت احدى غرفه مأوى لى .. و أنا دائم التوسّل بالامام بقيّةالله (أرواحنا فداء)، و أقول: يا مولاى .. انّما فعلت هذا حبّاً لأميرالمؤمنين و فاطمة الزهراء (عليهما السّلام) .. و منذ أيام لم أرّ زوجتى و لا أطفالى .

لم يكن قد مضى على مكوثى فى المسجد غير ثلاثة أيّام . . حينما سمعت باب الغرفة يطرق . فتحت الباب ، فرأيت رجلاً يدعونى للحضور عند السيّد بحرالعلوم ، قائلاً : السيّد يريدك .

و ذهبت بصحبته اليه .كان السيّد مهدى بحرالعلوم في مسجد الكوفة ، جالساً في محراب أميرالمؤمنين (علبه السّلام).

بادرنى السيّد بحرالعلوم قائلاً: قال الامام وليّ العصر (عليه السّلام): نحن قد أزلنا الدم من دكانك. فارجع اليه . . و استمرّ على معيشتك ، و لن يتعرّض لك أحد .

قلت للسيّد: على عينى . و قبّلت يده ، ثمّ مضيت مباشرة الى بغداد بعد الطمأنينة التي سكنت قلبي بفعل ما قاله لى السيّد بحرالعلوم .

و بلغت بغداد . كان الوقت منتصف النهار . قلت في نفسى : الأفضل أن أذهب الى المقهى أوّلاً لأرى ما هناك !

و مضيت في طريقي . . حتى اذا صرت على مقربة من المقهى وجدتها مفتوحة . الزبائن \_كالعادة \_ جالسون على المقاعد يحتسون الشاى . لكنّ الذي ضاعف

دهشتی أنّی رأیت رجلاً شدید الشّبه بی هو من كان یقدّم الشای الی الزبائن. و من فرط ماكان یشبهنی فكّرت لحظات أن أنظر الی المرآة لأری وجهی بدقّة!

لم يتفطّن أحد من الناس الى حضورى . فتوجّهت الى المقهى على مهل حتى بلغت الباب . فى لحظتها جاءنى الرجل الشبيه ، و ناولنى «صينيّة » الشاى . . و آختفى ! اهتزّ جسدى هزّة غريبة . . لكنّى تماسكت ، و مضيت فى عملى أحمل صيبة الشاى أقدّم الى الزبائن . و بقيت فى المقهى حتى الليل .

ثمّ انّى تذكّرت أنّ زوجتى كانت قد أوصتنى صبيحة ذلك اليوم الذى حدث فيه ما حدث . . أن أشترى مقداراً من السّكّر أحضره الى الدار . فاشتريت فى تلك الليلة ما نحتاج اليه من السّكّر . . و ذهبت الى الدار .

فتحت زوجتي الباب، فناولتها السّكر.

قالت: لماذا اشتريت سكّراً مرّة ثانية ؟!

قلت: أنت قلت لى قبل أيام أن أشترى سكراً.

قالت : في نفس تلك الليلة اشتريت لنا سكّراً .. فما بالك تنسى ؟!

لم ألاحظ على وجه زوجتى ما يدل على أنى كنت غائباً تلك المدة عن الدار. فدخلت كشأنى كلّ ليلة حينما أعود من عملى ، و أدركتُ أنّ شبيهى في الشكل و المظهر الذى ناب عنّى في المقهى . . كان يأتى أيضاً الى الدار!

حتى اذا أزف وقت النوم . . لاحظتُ زوجتى تفرد لى فراشاً فى غرفة أخرى ! استفسرت : لم جعلتِ فراشى فى تلك الغرفة ؟!

قالت : أنت نفسك \_ عندما لم تكن تتحدّث معى الأقليلاً \_ قلت لي منذ ليال :

ضعى فراشى في تلك الغرفة! مالك تنسى ؟!

قلت لها: صحيح . و لكن منذ الليلة أنام في غرفتك .



### و هنا لابد من ذكر بعض الملاحظات:

ان قتل الناصبى و المرتد \_مع أنهما واجبا القتل \_ لابد أن يكون باذن من حاكم الشرع .. خاصة اذا كان هذا القتل يعرض حياة المؤمن الى الخطر . فربّما يغدو من يقدم على هذا العمل ، دونما اذن ، موضع مؤاخذة فى الآخرة . أمّا الحاج محمّد حسن فانّ الحالة التى اعترته قبيل الاقدام ، و لرعايته من قبل الامام بقيّة اللّه (روحى فداه) .. ممّا يفهم منه أنه كان قد فقد السيطرة على نفسه ، و لعلّه كان فى حالة سقط فيها عنه التكليف .

أمّا الشبيه الذي حلّ محلّه في المقهى و في الدار .. فمن المحتمل جدّاً أن يكون ملكاً من الملائكة أمره الله (جلّ جلاله) لينوب عنه في أعماله ، لئلاّ يشعر أحد بغيابه فيبحثوا عنه .



# الليلة الثالثة و العشرون من شهر رمضان

كان ذلك الملتقى فى الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان عام (١٤٠٣ هـ) فى دار أحد الأصدقاء .. حينما التقى عدد من عشّاق الامام صاحب الزمان (علبه السّلام)، و أحيوا تلك الليلة الشريفة بالتضرّع و البكاء حتى مطلع الفجر، فنالوا فيوضات عُلُويّة و فيرة.

فى تلكم الليلة ظفر بالشفاء بضعة مرضى من أصحاب الأمراض المستعصية كانوا قد أحضروا الى المجلس. و قد رأيت بعينى هؤلاء و هم يخرجون من المجلس سالمين يرفلون بأثواب العافية و الشفاء: طفلة مصابة بحالة مرضيّة شديدة فى الأمعاء. رجل طال به التهاب الحنجرة حتى غدت متعفّنة.

مريض غيرهما بلغت درجة حرارته احدى و أربعين درجة . مشلول قعد به الشلل منذ سنوات .

و قد أوردت الآن هذا الكلام لا لأقف عنده ، بل لأقول شيئاً كان لابد من التمهيد له برواية وقائع تلكم الليلة عملى نحو الايجاز.

و انسلخ عام كامل .. فالتقى فى مثل تلك الليلة ، و فى المكان نفسه .. عدد أكبر ؛ لاحياء ليلة القدر المباركة . و هؤلاء كلّهم من المحبّين الواقعيّين للامام بقيّة اللّه (أرواحنا فداه) . فى ذلك الملتقى تحدّثت ساعة حول معنى ليلة القدر . و كنت أحكى لهم عمّا يغمر مجلسنا ليلتئذ من عظيم تجلّيات الوجود المقدّس لامام الزمان (صلوات الله عليه) ، و أقول لهم أن سوف يفاض على كلّ فرد فى المجلس بمقدار انقطاعه عمّا سوى ولى اللّه الأعظم الامام صاحب الزمان (عليه السلام) .

من الممكن أن يجد البعض لذّة في مناجاة الامام (عليه السّلام)، فيملأه الأنس و الابتهاج.

و الى جانب استشعار لذّة المناجاة هذه .. فربّما يحظى آخرون بأن يشمّوا ، في المجلس ، العطر المعنوى للامام (علبه السّلام).

و ربما فاز صنف آخر \_ مع اللّذة و العطر المعنوى \_ بمشاهدة النور.

و قد يشاهد نمط رابع شبيهاً للامام (عليه السّلام). و اذاكان



المجلس مهيئاً من الوجهة المعنوية ، و شاء محبوب الجميع . . فمن الممكن أن يحضر الامام (عليه السلام) في المجلس ، فيشاهده بعض من المقرّبين و من أولياء الله ، و يستمدّوا من ميمون فيوضاته .

و بعد ساعة مرّت على حديثى .. بلغ المجلس ذروة من الذرى الروحيّة ، بما ماج فيه من بكاء الحاضرين و أنينهم ، و ما انفعلوا به من المناجاة و الضراعات ثمّ بدأت تظهر تجلّيات الامام (صلوات الله عليه) . في بادئ الأمر .. غمرت المجلس لذّة معنوية في خلال مناجاة الامام و مخاطبته ، فكان كلّ الحاضرين يردّدون ــ بلااختيار ــ الاسم المقدس للامام مثات المرّات .. وكأنهم يكلّمون الامام و يلهجون باسمه الشريف في حضوره .

و مهما حاول المتكلّم فى ذلك المجلس ــ وكان جالساً على كرسى ــ أن يهدّى الناس .. فاته لم يجد الى تهدئتهم من سبيل . ثمّ لمّا أعيته السبل خاطب الحاضرين بصوت عال : أقسم باللّه عليكم .. كلّ من يرى امام الزمان (عليه السّلام) يبلغه سلام ..

أغلب الحاضرين (٩٠ ٪) وفقوا للانتشاء بعطر مسكر عجيب فاح على حين غفلة في المكان. وكان العطر من الحيوية و «الحياة» بحيث شعر طائفة منهم بلذة رائعة و متعة في أعمق الأعماق.

عدد آخر من حضّار المجلس (٥٠٪) قالوا انّهم رأوا نوراً



أبيض دام مدّة دقيقة فى المنزل و الغرف. و قد تكرّر لهم ما رأوا من هذا النور المحيط بالمكان عدّة مرّات. لم يكن نوراً متوهجاً و لاخافتاً و انما كان بَيْنَ بَيْن. و رافق ما رأوا .. هذا العطر الروحيّ الذي امتلاً به المكان.

عدّة من الحاضرين عاينوا الامام (صلوات الله عليه) جالساً الى جوارهم يتلطّف بهم و يقضى لهم حاجاتهم. حتى ان أحد هؤلاء ظلّ يبكى و ينتحب حتى الصباح ؛ لأنّه لم يطلب من الامام \_ لمّا رآه \_ غفران ذنوبه.

و قال قائل منهم: انّه أحسّ في تلك الليلة كأنّ ستارة تزاح من أمام عينيه ، فرأى «مشهد ليلة القدر»، و أدرك عندها لم تُعَدّ ليلة القدر خيراً من ألف شهر. قال:

فى الظلمة تلك .. كنت أشاهد الامام ولى العصر (أرواحنا فداء) جالساً على أريكة و هو فى غاية العظمة و الجلال . و كانت أفواج الملائكة تهبط حاملة صحائف الخلائق ، و تقدّم الى الامام (عليه السّلام) تقارير عن أعمال السنة الماضية لكافّة الناس . و الامام (عليه السّلام) يوقّع على تقدير كلّ فرد و يصادق عليه .. بما جعل الله (نبارك و تمالى) فيه من روح عظيمة مقدسة محيطة علماً بماكان و يكون . و كان (أرواحنا فداه) على درجة من الجلال و العظمة بحيث لاتقوى عين على النظر اليه ، و لايقدر على وصفه لسان .

و فى تلك اللحظة .. تقدّم أحد الملائكة \_ بكل أدب و اجلال \_ و سلّم الامام صحيفتى أنا ! اسمى كان مكتوباً فى أعلى الصحيفة . كنت أعرف \_ بما أسلفت فى أيامى الماضية من أعمال \_ أن صحيفتى سوداء ، و أنّى محكوم بالشقاء مع الأشقياء فيما أستقبل من أيّام . خجلت عندها من أعماقى . ترى : لماذا جاء هذا الملك



بصحيفتى و أنا هنا ؟! لكنّى من جهة أخرى .. كنت أحسّ بأمل يناغينى : سوف أعمل كلّ جهدى \_ قبل أن يوقّع الامام على تقدير صحيفتى \_ لأتوسّل اليه ، طالباً الصفح و العفو ، و متضرّعاً الى الله (نمالى) أن يبدّل كلّ سيئاتى حسنات ، و أن يكتب اسمى فى السّعداء .

أولسنا نكرّر في لبالى الاحياء ما ورد في أعمال لبلة القدر من الدعاء: «اللهمّ ان كان اسمى مكتوباً عندك في الأشقياء .. فامّحُنى من الأشقياء و اكتبنى في السّعداء » ؟! عندئذ ارتميت على يدى الامام و رجليه .. أقبّل تارة عباءته ، و تارة أخرى أقبّل يده المباركة .. ملتمساً منه تبديل ما في صحيفتي .

فقال لى الامام (عليه السّلام): حسناً .. أفعل . على أن تتوب توبة نصوحاً ، و لاتعصى . السيّئة من كلّ أحد سيّئة ، و منك أسواً ؛ لأنك عائش باسمنا ، و تعدّ نفسك محبّاً لنا .. ثمّ أنت من قرابتنا و أسرتنا (وكان ناقل الواقعة هذا سيّداً من الهاشميين).

فقلت . . و الدموع تجرى و الآهات تتصاعد : نفسى لك الفداء . . حبّاً وكرامة . تفضّل منك و منّة . لن أعصى بعد الآن .

ثمّ رأيت لائحة في يده (عليه السّلام) فيها اسماء الحاضرين في المجلس و تقدير حاجاتهم .. و قد وقّع عليها و أمضاها . و حين تطّلعت الى لائحة الأسماء لم يكن في وسعى أن أقرأ فيها غير اسمين ، أحدهما اسمى و قد دوّن رابعاً في ترتيب الأسماء . و الآخر – وكان الأوّل في الترتيب كان اسم شابّ باطنه كثير الصفاء ، خدوم ، و هو الذي كان كلّ ليلة يلهج – خلال الأشعار التي يقرؤها في المجلس – بمدائح أهل البيت (عليهم السّلام) و بذكر مصائبهم و مرائيهم .

و لقد حظى كلّ الذين أدرجت أسماؤهم في هذه الائحة بقضاء حاجاتهم ، و



كتبوا في السّعداء. و من الحسن في الأمر أن لم يغفل اسم أحد من الحاضرين.

أحد العلماء الحاضرين في المجلس .. كان يستمع الى هؤلاء الذين كانوا يحكون ما شاهدوه من تجلّبات الامام (علبه السّلام) .. بتأثر شديد ، ذلك أنه \_ كما يقول عن نفسه \_ لم يشاهد شيئاً من هذا الذي يسمعه . يقول هذا العالم ، خاطبت سيّدى الامام (علبه السّلام) قائلاً: يا مولاى .. لماذا أحرم من فيض هذه التجلّيات ؟! أمّا الحزن فقد كظمني كظماً شديداً طول ليلة و نهارها (أي منذ منتصف الليلة الثالثة و العشرين من الشهر المبارك حتى منتصف الليلة الرابعة و العشرين) . . ثمّ انّى حظيت وحدى \_ فجأة \_ في مجلس الليلة الرابعة و العشرين من شهر رمضان بمجموع تلك التجلّيات التي كانت قد ظهرت البارحة لكثيرين .

هذه كانت اضمامة من ألطاف الوجود المقدّس لامامنا بقيّة الله (روحى و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء) . . التي يفوز بها من يتوجّهون اليه بصدق و اخلاص .



#### المحاسبة و المراقبة

يقول أحد محبّى الامام ولى العصر (علبه السّلام) لايرتضى ذكر اسمه: التزمت مدة بمراقبة نفسى و محاسبتها، فكنت أسعى خلال هذه المدة الى ترك المحرّمات و الابتعاد عن المكروهات بما أستطيع، و أسعى كذلك الى أداء الواجبات فى أوّل وقتها و على الوجه السليم .. و هذا يقال له «المراقبة». و من جهة أخرى كنت أوقف نفسى ليلياً أمام محكمة الضمير أحاسبها على السلبيّات و الايجابيات من أعمالي على نحو دقيق. فاذاكنت عملت سوء استغفر منه و أتلافي مايمكن تلافيه قبل النوم. و اذاكنت عملت خيراً شكرت الله (تعالى) على ما وققنى اليه.



كنت أزن أعمالى على وجه الدقة بميزان المراقبة و المحاسبة هذا ، و نظمت يوميات حياتى بموجبه ، و لكن صدرت منى فى أحد الأيّام معصية أدركت عندها أنى ما أزال فى نقص مريع ـ من الوجهة المعنويّة .

و بعبارة أوضح: انّ هذه المعصية \_مع أنها صغيرة \_كانت تعنى لدى أمراً خطيراً ؛ لأنها ناشئة من خصلة نفسيّة دنسة . و قد دعانى هذا أن أقصد طبيباً روحيّاً لمعالجة هذا المرض الروحى .

فى وقتها كنت مقيماً فى طهران ، و لاأعرف أحداً أقصده فى هذا الشأن . كان مألوف عادتى فى مثل هذه الحالة أن أيمّم وجهى نحو مزار من مزارات أبناء الأثمة (علبهم السّلام) لأستمدّ النجدة و المعونة من روح النبيّ الأكرم و أرواح الأثمة الأطهار و أرواح أبنائهم (عليهم السّلام) . . فألقى عندئذ لديهم ما أبتغى من العلاج الروحيّ .

و تحقيقاً لهذا الغرض ، انطلقت الى مزار السيّد عبدالعظيم الحسنى (علبه السّلام) فى مدينة الرىّ . بكيت كثيراً فى تلك البقعة المباركة . . الى حدّ أنّى رحت أخاطب السيد عبدالعظيم بقولى : مى الآن فصاعداً لن أكون مسؤولاً اذا اقترفت معصية بسبب هذا المرض الروحى ، بعد كلّ هذا التوسّل و البكاء! فى هذه الأثناء وقع نظرى على سيّد رقّ لحالى . . فدعا لى ، و طلب من اللّه (تعالى) أن يشفينى ممّا بى ، بأن يدلّنى على الطبيب الروحى الذى انتفع به .



فى تلك اللحظة قرّرت \_ أعنى : ألقى فى روعى \_ أن أقصد دار عالم فى طهران ، كنت أعرفه من قبل . و مع أنّ هذا العالم لم يكن متضلّعاً فى القضايا المعنويّة . . . الأ أنّى مضيت الى داره على رجاء أن يمنّ اللّه (عزّوجلّ) علىّ عن طريقه بالشفاء . و من حسن الطالع أنّى وجدته بمفرده ، فجلست لديه بعض الوقت . و خلال اللحظات التى كنت فيها الى جانبه تفطن هذا الرجل الشيخ \_ من ظاهر حالى \_ الى أنى أعانى من داء فتّاك . ألحّ على أن أعلمه بما أنطوى عليه و بما يقلقنى و يؤرّقنى . لكنى ما استطعت مفاتحته ؟ لأنّه غير قادر على ادراك خطورة مرضى الروحيّ .

وحتى الآن .. لو ذكرت لكم ماكنت أعانيه فى حينها من ذلك المرض ، لربّما ضحكتم قائلين : من أجل موضوع هيّن كهذا كنت تتعذّب الى هذه الدرجة ؟! على أى حال .. كان ذلك الداء يرمى أحياناً الى المعصية . و لا أظنكم تقولون انّ المعصية لا أهميّة لها بالقياس الى رجل سالك الى الله (نمالى) ، يريد كشف حجب نفسه بترك المعاصى و فعل الواجبات .

و على أىّ حال .. أطرقت برأسى و رحت أبكى بصوت خفيض . فقال لى ذلك العالم الكبير : اسمح لى أقرأ لك القرآن ، فلعلّك تستريح . هززت رأس علامة الموافقة . فتح المصحف الشريف .. و بدأ يتلو سورة (الملك) من أوّلها . كنت مطرقاً أبكى . و على حين غرّة وجدت نفسى فى جوّ لاصلة له أبداً بالدنيا و المادة و عالم الأجسام . و ما كان ثمّة الا صوت تلاوة سورة (الملك) . . ما كان يصدر من حنجرة ذلك العالم ، بل كنت أحسّ أنّ ذلك الصوت يولّد صدى طنين ينبعث من الجهات الستّ . لقد كان صوتاً جذّاباً أخّاذاً يعبّر عنه خير تعبير ما نخاطب به الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه) بهذا البيت الشعرى المعروف :

ما أحلىٰ أنْ يُسمع منك صوت القرآن الآسر الجذَّاب

كما كان كلام الله يُسمع من الشجرة (في الوادي الأيمن) أجل ، حينما نسمع القرآن من هذا الوجود المقدّس .. فكأنّ الله (نبارك و نعالى) هو من يتحدّث الينا: ينطق بدواء دائنا ، و يهبنا «وصفة» العلاج الروحيّ لأمراضنا . بيد أنّ قراءة السورة ماكادت تنمّ .. حتى وجدتنى مرّة أخرى في دار ذلك العالم .. الذي سألنى بعدها: أ أقرأ لك أيضاً .. أم اكتفيت ؟ قلت : شكراً ، لقد بلغت المراد و عثرت على دواء الداء .

على أثر هذا التزمت بقراءة سورة (الملك) \_ اذ وجدتها العلاج \_ مدّة أربعين يوماً ، و نفّذت مضمون (الوصفة). و بعد مدّة وجيزة برئ \_ ولله الحمد \_ مرضى الروحى، و انزاح حجاب من الحجب التي كانت تحول بيني و بين الامام بقيّة الله (عليه التلام).

أجل، إنّ الذين يهمّهم أمر الحقائق و يدركون ان الكمالات المعنوية هي فوق السلامة البدنية .. ليضطربون هكذا و يعانون بسبب داء روحى . إنّ غاية ما تؤدى اليه الأمراض الجسدية اذا تُرِك علاجها هو الرحيل عن هذه الحياة الدنيا .. فيفقد المرء فقط هذه المئة سنة على الأرض اذا كان مقدّراً له أن يعيش مئة سنة كحد أعلى . لكنّ المرء سوف يخسر الحياة الاخروية الخالدة الباقية بكل جمالها و محاسنها \_ اذا فتكت بروحه الأمراض المعنوية .. و سيكون في موقف المحاسبة و المؤاخذة من الله (عزوجل) .

إنَّ أُولِياء اللَّه (تعالىٰ) ينظرون الىٰ الحياة المعنوية و



الكمالات الروحية \_ بالقياس الى الصحة البدنيّة \_ نظرتَهم الى غير المتناهى في مقابل المحدود الضيّق الذي لاتزيد قيمته على الصفر.

أحد محبّى الامام بقيّة الله (علبه السّلام) كان قد أضناه حبّه ، و استبدّ به الهيام . و كان ظنّه أنّ كافّة طلبة العلوم الدينية \_ و هو أحدهم \_ خدم للامام (علبه السّلام) لا يغفلون لحظة عن ذكره . جاءنى هذه الرجل يوماً و هو يبكى ، يلتمس أن أدلّه على خطة يكون فيها من الابدال المتشرفين بمحضر امام الزمان (روحى له الفداء) .

تحدّثت اليه ، في كلام مبسوط ، عن تزكية النفس . و ذكرت له ان المرء لا يتأهل للارتباط بالصالحين \_ و خاصة بالامام وليّ العصر (علبه السّلام) \_ اذا كان ما يزال في داخله و لو رذيلة واحدة من مثل حبّ الدنيا و حبّ الرئاسة . و أوردت له من الآيات و الروايات ما يناسب حالته و ينفعه لبلوغ مقام الصالحين .

ثم ان هذا الرجل مضى ، و غدا يتصل بى كل اسبوع بالتلفون من مسافة تزيد على الف و مئتى كيلومتر \_ هى المسافة بين مدينة (كاشان) و مدينة (مشهد) . . مستفيداً من الهاتف العمومى ، اذ لم يكن فى داره هاتف ، فكان يسأل عمّا يحتاج اليه . و فى أحد الأيّام آتصل بى و أخبرنى أن يده قد أصبحت شلاء .

سألته:كيف؟

قال: لا أدرى ، و لكنى اذ استيقظت صباح اليوم من النوم ، وجدت جانباً من يدى قد افتقد الاحساس ، و لم يكن بوسعى أن أحرّكها . و راجعت الطبيب ، فقال: انها مصابة بالشلل .

أخذت في تسليته و التسرية عنه . قلت له : تُعافيٰ إنْ شاء الله . و انك لتعلم أين ينبغى ان تطلب حاجتك . عليك التوسل بامام الزمان (عليه السّلام) لتشفيٰ . بكيٰ



صاحبي و قال: ان شاء الله ، و أرجو أن تدعو لي .

و انسلخ شهر من الزمان ، فاتصل بي من كاشان .. قائلاً : رأيت البارحة رؤيا عجيبة ، أسأل عن تفسيرها .

قلت : جعلها الله خيراً . و لكنْ أخبرني قبل ان تقصّ رؤياك . . أعوفيت يدك ؟ لكنه انخرط بغتة في بكاء ، و قال : عوفيت باذن الله .

ثمّ قال: البارحة رأيت الامام ولى العصر (أرواحنا فداه) قد جاء ، و معه الصّديقة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها). فأوصت الصّديقة ولدها (عليها السّلام) بى . . و انصرفتْ . بَيْدَ أَنَّ الامام بقى و جئتَ أنت . جسّ (عليه السّلام) يدى كما يفعل الطبيب اذا أراد معالجة مريضه ، و قال لك : أعلمته شيئاً ؟

قلتَ له: أجل ، علّمته ما يكون به من الصالحين . (أى ذكرت له أن يلتزم بالواجبات ، و يتجنب المحرمات \_ وكذا المكروهات ما أمكنه ذلك . كما ذكرت له ما يعينه على الخلوص في الروح و الاخلاص في العمل ) .

ابتسم الامام (عليه السّلام) بمسرّة ، و قال: نعم .. سيكون عاجلاً من الأبدال (اى الصالحين).

و من شدة فرحى بهذه البشارة .. أخذت أقبّل يد الامام (عليه السّلام) و أبكى .. حتى أفقت من النوم . و من فورى خرجت من الدار قاصدا الهاتف العمومى لأخبرك . و قد نسيت شلل يدى و ماكان ينتابنى بسببها من قلق ، لمّا بُشّرت بهذه البشرى . و صدّقنى أنى قد ذهلت عن شلل يدى و ألمها ، و ما نبّهنى اليها الأسؤالك عنها آنفاً فى الهاتف . و لولا ذلك لما تفطّنت اليها بهذه السرعة . و ها هى \_ و لله الحمد \_ سليمة معافاة .. و هذا ما حدابى لحظة سؤالك عنها أنْ أبكى .

بعدثذ جاء صاحبي هذا اللي مشهد ، و عاينت يده من



قرب. ثم قال لى: لماذا صَدَق نصف رؤياى (شفاء الشلل) و لم يتحقق النصف الآخر الأهمّ حتى الآن ؟

قلت له: ستكون من الابدال الصالحين باذن الله. أصبرُ تُوفَّقُ \_ إِنْ شاء الله.

ثمّة شاب اسمه (مصطفىٰ ابراهيمى مَجْد) ، كان كتب وصيّته قبل أن يلتحق بالجبهة للمشاركة فى الحرب . و كلّ همّه أن يفوز \_ بالاستشهاد فى الحرب و بما ينطوى عليه من معتقد صالح \_ بلقاء الامام بقيّة الله (روحى و ارواح العالمين لنراب مَقْدَمه الفداء) . و حدث ان حظى بهذا الهدف العظيم قبل ان يمضى الىٰ الجبهة . و جاء فيما كتبه قبل استشهاده :

دعهم يدركوا بعد وفاتى صدق ماكان يقوله أساتذتنا الكبار انه من المحال ألا يرى الخادم سيده. لقد رأيت سيدى الحبيب. و يؤسفنى أنّى لم أره حتى هذه اللحظة غير مرّة واحدة.

اعلموا أنّ امام زماننا حىّ حاضر، و هو السَّنَد لكلّ الشيعة، فلاتغفلوا عن ذكره. انّ البكاء الآن لايدعنى أواصل الكتابة. و ما كنت قد ذكرت هذا اللقاء لأحد، خشية الوقوع في الرياء.

إنّ ما أريد قوله هو أنّ قلبى يضطرم ؛ لانى ما فزت حتىٰ هذه اللحظة بلقائه مرّة أخرىٰ .

و ها أنا أمضى الآن الى الجبهة ، لأساهم فى تعجيل الظفر الاسلامى ، ممّا يمهّد السبيل لظهور الامام . عسى أن أشهد فى حياتى قيام حكم الامام (عليه السّلام) : «و إنْ حال بينى و بينه الموت . . . » فأرجعنى اللهمّ الى الحياة ، خارجاً من قبرى ،



شاهرأ سيفي.

أَجَل .. إنى ذاهب ، أيّها الإخوة ، الىٰ الظفر . أمّا اذا أفردت الشهادة أجنحتها و حملتنى معها فى عروج .. فما أطيب و ما أجمل !



#### أهمية الاعتكاف

من المجربات التى تورث الحظوة بلقاء الامام بقيةالله (روحى فداه): الاعتكاف في المسجد الجامع لكل مدينة.

و هذا العمل الذى لايستغرق اكثر من ثلاثه أيّام مجرّب للتشرّف خلال الاعتكاف بلقيا الامام (عليه السّلام) .. و خاصة حين يكون هذا الاعتكاف في ايام الليالي البيض من شهر رجب (و هي اليوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر) أو في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك .

و لقد كان كثير من الطلبة فى قم \_ فى زمان المرحوم آية الله العظمى البروجردى \_ يقصدون مسجد الامام الحسن العسكرى (علبه السلام) الذى هو المسجد الجامع فى المدينة ،



فيعتكفون فيه خلال أيام البيض من شهر رجب. حتى ان الدراسة في الحوزة كانت تعطل من أجل الاعتكاف. و تشجيعاً للطلبة على هذا العمل كان بعض مراجع التقليد يقصدون مسجد الامام الحسن العسكرى (علبه السلام) أحياناً لامداد الطلبة مادياً ومعنوياً.

فى العام المنصرم اعتكف عدّة من علماء الحوزة العلمية فى قم - خلال أيام الليالى البيض من شهر رجب - فى موضع من مسجد الامام الحسن العسكرى (علبه السّلام). و فى اليوم الاول رأى احدهم فى الروّيا أن السفير الثالث من سفراء الامام صاحب الزمان (علبه السّلام) الخاصّين فى عصر الغيبة الصغرى (وهو حسين بن روح «رضوان الله تعالى عليه»).. حاضر معهم و فى خيمتهم. عندئذ سأل هذا العالم - و هو فى الروّيا - السفير الثالث بقوله: أهناك طريق للاتصال بامام الزمان (علبه السّلام)؟ فاجاب حسين بن روح: نعم ، من هذه الجهة (اشارة الى الطريق المؤدى الى السطح) يمكن الاتصال بالامام ولى العصر (علبه السّلام).

تم سأله سؤالاً آخر، فقال: هل تشرّف ( فلان ) بلقاء الامام (عليه السّلام)؟ فاجاب ثالث السفراء (رضوان الله عليه): نعم، البارحة . . التقى في طهران بالامام (عليه السّلام).

و هنا لابد من الاشارة الى ان ذلك العالم الذى حظى بمشاهدة الامام صاحب الزمان (صلوات الله عليه) يأبى ذكر اسمه و لذلك عبرنا عن اسمه بكلمة (فلان).

و لقد حدث ان كان العالم (فلان) في تلك الليلة ـ و هي الليلة الثالثة عشرة من شهر رجب أي ليلة ميلاد الامام أميرالمؤمنين (عليه السّلام) ـ مع جمع من الاصدقاء في منزل



صديق لهم بطهران .. و قد كنت أنا احدهم . و فى ذلك اللقاء فاز هذا العالم بزيارة الامام ولى العصر (أرواحنا فداه) . و هنا أورد مختصراً لما وقع له ..كما رواه هو :

كان الليل في أوله حين التقى طائفة من الاشخاص لتناول طعام العشاء احتفاء بعيد مولد الامام أميرالمؤمنين (علبه السّلام). و قد تشعبت بالحاضرين شجون الحديث من كل لون. وكان يحزّ في نفسى أن يضيع هذا الوقت النفيس بما يشبه البطالة و قلة الجدوى. و في سرّى رجوت الامام صاحب الزمان (علبه السّلام) أن يبدّل مجرى الحديث و يغيّر روحية المجلس، فنحظى في هذا المجلس بفوائد معنوية مهمة.

كانت الساعة تمام الثانية عشرة ليلاً حين جاء الى المكان احد الأخلاء الاعزاء ممن بموجون بمحبة امامنا ولى العصر (أرواحنا فداه). فتبدّلت بحضوره و مشاركته روحية المجلس.

ابتدأ هذا الاخ الكريم أوّلاً بقراءة دعاء والمشلول».. فانقشعت الظلمات التي كانت راكمتها في جو المجلس الاحاديث التاثهة السابقة .. بما كان في هذا الدعاء من رفيع المضامين ، و تنوّر المجلس بما في هذا الدعاء المبارك من نور أسماء الله (جلّ جلاله) .. ثم صار الجميع الى التوسل بألطاف ولى الله الأعظم الامام صاحب الزمان (عليه السّلام) . و عند ما أطفئت المصابيح و اخذت الحاضرين حالة من الشوق و التوق أطفئت المصابيح و اخذت الحاضرين حالة من الشوق و التوق .. و هم يبكون بضراعة لاستقبال الحضور المقدس لامام الزمان



(علبه السّلام) .. تشرفتُ بروّیة الامام (علبه السّلام) و طلبت منه (صلوات الله علبه) ان یتفضل علی حضّار المجلس ، و یسهبهم «عیدیة» لیلة عید المولد تلك . و قد فاز بعیدیة رائعة من كان منهم منزهاً عن الشك و الریب و المعاصی ، و من كان منقطعاً عن غیر الله (تعالی) و عن غیر امام الزمان (علبه السّلام) .. و قد حكوا هم انفسهم بَعْدُ عن هذا العطاء الذي فازوا به .

و اللآفت للنظر في الموضوع أن ذلك العالم الذي رأى في منامه السفير الثالث حسين بن روح ورضوان الله تعالى عليه ... لم يكن يعرف شيئاً عن هذه الواقعة التي جرت في طهران. و قد ذكر ما رآه في رؤياه لبعضهم قبل ان يأتيه خبر تلك الواقعة .

ان الهدف من ايراد هذه المسألة هدف مزدوج ، و هو الفات القرّاء الأعرّاء الى قيمة الاعتكاف . و الالفات الى أنّ من يتوجه و لو لحظة واحدة \_ الى ولى اللّه الأعظم الامام صاحب الزمان (علبه السّلام) مبرّأ من الشبهة و الشك ، و مطهّراً من الاثام ، و منقطعاً كل الانقطاع . . فانّ الالطاف الالهيّة تنهمر عليه و تغمره .



# الغلّ. . و الثأر للنفس

شاب كنت أعرفه عن قرب . . وكنت أعرف أنّه \_من فرط صفائه و طهره \_ممّن لاينبغى أن يكون على قلبه حجاب . بيد أنّه كان يتعذّب من داخله لما يحسّه من وجود غشاوة ظلمانيّة ، أى انّه لم يكن فى وسعه ادراك الحقائق العليا ، و لم يفز بالحصول على المعنويات . . و من أخصّها لقاء محبوبه امام الزمان (عليه السّلام) .

وكان يعنينى أن أعاونه فى ازالة الحجب عن قلبه ، فتوسّلت يوماً بشهيد كربلاء على الأكبر نجل الامام أبى عبدالله الحسين (عليهماالسّلام) ، و طلبت منه المعونة فى رفع حجب هذا الشاب . و أردت بادئ الأمر أن أشخص الداء او الصفة الروحيّة الرديئة التى حبسته فى غشاوة .

فى تلك الليلة رأيت كأنما هو نائم فى داخل كلّة ، قد خُطّت عليها عبارة بحروف كبيرة شملت الكلّة بتمامها. و هذه العبارة كانت : (الغلّ و الثأر للنفس). أمّا

هو فلم يكن يرى من وراء كلّته أىّ شيئ من العالم حوله . ناديته باسمه مرّة . . و مرّات ، لكنه لم يخرج . لقدكان يحسب أنّ هذه الكلّة تصونه من الأخطار المحتملة ، لكنّه كان \_رغم رقة هذا الحجاب \_محروماً من كلّ مزايا العالم الخارجيّ .

لم يكن هذا الشاب يعلم أنه اذا بقى فى روح الانسان و لو حجاب واحد . فكأنّ صاحبه يعانى من عشرات الحجب . و لم يكن يعلم أنّ هذا الحجاب (و لو كان غشاوة رقيقة) سيحول بين المرء و بين المعانى الروحيّة ، و سوف يفصله عن الارتباط بالحقائق و يجعله مقيماً فى ظلمات .

و فى صبيحة اليوم التالى رأيت هذا الشابّ ، فحذّرته من صفة الغلّ و التأر للنفس . و لكنه كان يظن ـ فى البدء ـ أن هذه الصفة تمنع وقوع الظلم عليه من الآخرين ؟ فالانسان ـ قال ـ لاينبغى أن يصفح و يعفو كثيراً ؟ لأنّ كثرة الصفح تجرّئ الناس على الظلم .

عندها أخذت أتلو عليه عدداً من آيات القرآن الكريم. و لا أنسى من بينها الآية التاسعة و الستين من سورة الفرقان ؛ اذ يقول الله (نبارك و تعالى) : ( و عباد الرّحمن الذين يمشون على الأرض هوناً ، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » .

ثمّ ذكرت له البيت الذي كان يستشهد به الامام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب (عليه السّلام):

و لقد أمرّ على اللثيم يسبّنى فمضيت ثمّة قلت : لا يعنينى ! (أى قلت : انه لا يقصدني بهذا السّباب . . تجاوزاً عنه وصفحا ) .

و حكيت له كيف نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين دخل مكة يوم الفتح . . ذلك الرجل الذى كان ينادى متوعّداً مشركى مكة : اليوم يوم الملحمة . فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ، و لكن قل : اليوم يوم المرحمة .



ثمّ قلت لهذا الشابّ: الثأر للنفس و الانتقام لها هو ، في الأساس ، من الصفات الحيوانيّة .. في مقابل صفة العفو و الرحمة اللتين هما من الصفات الانسانيّة ، بل من الصفات الالهيّة . و على هذا فانك اذا اردت ازالة أحد الحجب فيك \_و الذي أحسبه آخر حجاب وداء روحي عندك \_فعليك أن تتخلص من صفة الغلّ و الثأر للنفس .. و ان تعامل الناس بالتسامح و الرحمة .

و خلال برنامج دام حوالى ثمانين يوماً تحمّل فيه مشقّات كبيرة .. استطاع أن ينجو من هذه الظلمة الساكنة فى داخله . و لمّا ظفر بازالة هذا الحجاب و هذا الداء الروحى .. بلغ ماكان يريد من المعنويات ، و منها ارتباطه الروحى بالامام بقيّةالله (عليه السلام) ، و فاز عندها بالمزيد من النيوضات الروحيّة .



# خشية اللّه

ثمّ انّى وافقت فعلاً على اعانته .. لا لأنّى أجد نفسى مؤهّلاً لهذه المهمّة ، بل لأنّى لم أجد مناصاً \_ و لعلّه قد وجب على \_ أن أعينه بأيّ سبيل .. فاتخذته صديقاً ، و تعاهدنا أن يذكّر أحدنا الآخر بما يرى فيه من النقائص و العيوب . و هذا يعنى أن يدلّنى



على أخطائي ، و أن أدلّه على يعمل من خطأ .

دمنا زماناً على هذا العهد . . حتى بلغت علاقتنا الى مستوى

المحبّة الصميميّة التامّة . و جاءني في أحد الأيّام .. و قال :

أجد في نفسي منذ أيّام حالة خوف و قلق ازاء المستقبل المجهول نغصّت عليّ حياتي ، و لا أدرى ماذا أفعل ؟

قلت له: أتراك تحبّ الله؟

فقال: ان حبّى لله لم تبق لى معه قدرة على التحمّل و الصبر. غالباً ما أقضى ليلى الى الصباح فى بكاء و فى مناجاة لله .. حتى دخلنى شيئ من الخوف و الاضطراب، اذ صرت أخاف أن أعمل ما ينقص من محبة حبيبى \_ الهى العزيز \_ لى . وكلّما زادت معرفتى و محبّتى .. زاد هذا الخوف من الارتباط بالله (تعالى).

قلت له: هذا الخوف المنبعث من محبّة الله و معرفته انّما هو من صفات أولياء الله، و هو من الكمالات الروحيّة. و عليك أن تقدّر قدر هذا الخوف و لايزعجنّك وجوده.

قال: صحيح أنى لم أنزعج منه كثيراً. ولكنّ خوفى ليس من هذا وحده ، بل خوفى أن أعيش فى الدنيا فقيراً معدماً أمدّ يدى الى الناس.. أن أمسى مريضاً تعذّبنى الآلام. أخاف ألا أكون ممّن ينظر اليهم الامام بقيّةالله (أرواحنا فداء) نظر لطف. . و أن أكون على المدى فى حجاب. أخشى أن أقع فى عالم البرزخ و القيامة تحت سلطان الغضب الالهيم.

قلت : اذاكان كذلك . . فانّ هذا الخوف هو من الأمراض الروحيّة التي لابدّ أن تعالج .

و وفقاً لعهدنا السابق . . كان على أن أفعل ما يـمكن لتصحيح هـذا النـقص

الروحيّ. أي أن أعينه ليكون في حالة بين الخوف و الرجاء. و هي ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن ، و أن ينجو من هذا الرعب الطاغي المستبدّ.

و في منتصف احدى الليالي توسّلت بالامام بقيّة اللّه (روحي و أرواح العالمين له الفداء) أن يجعل في كلامي مع هذا الصديق أثراً يفرّج كربته .

و في الصباح . . جاءني صاحبي ، فرأيت التأثر و الأذى في سيمائه ، ممّا يشي بأنّه قضى ليلته مسهّداً \_من كربته \_حتى الصباح .

قلت له: لم تخاف المستقبل ؟! أليس الله (نمالى) يقول: «و من يتوكّل على الله فهو حسبه» ؟ فلم اذن لاتتّخذ الهك الحبيب الذى له القدرة المطلقة و السلطان الشامل .. وكيلاً لك فيما ينتابك من معضلات ؟ أيجوز ألاّ يفى (سبحانه و نمالى) بما وعد .. فلا يكون الكافى لك في شدّتك ؟

أترى غيره (جلّ جلاله) وكيلاً أقدر منه و أعظم .. هو الذى بيده مقاليد الأمور؟ أريد أن أسألك: اذاكان رئيس جمهوريّة مثلاً يقول لك كلّ يوم: (اجعلنى وكيلاً لك في أعمالك أنجزها لك على خير وجه) و أنت تعلم أنه صادق فيما يقول .. فهل يبقى في نفسك خوف من المستقبل ، و ذعر من أن لا تُنْجَز أعمالك على نحو صحيح؟! لابد أن الخوف و الحالة هذه وسيزايلك .. مع أن رئيس الجمهوريّة هذا ربّما يخطئ في أداء أعمالك ، فلا يفي لك بكلّ ما وعد .

أمّا فيما يتّصل باللّه (عزّوجل) .. فانّ احتمال الخطأ في حقّه (نعالى) و القول بمحدوديّة قدرته .. يعنى صريح الكفر . و مادام ربّنا (سبحانه و نعالى) منزّها عن الوهم و مبرّء من الحدود و القيود بأيّ تصوّر من التصوّرات .. فلماذا \_اذن \_ تظلّ في قلق على مستقبلك ، و تقع فريسة بين أنياب الخوف ؟!

عندها قال لي : لقد تركت كلماتك في داخلي أثراً عجيباً . و لكني أخاف هذه



المرّة أن يوسوس الى الشيطان ، فأضل عن حالة الطمأنينة هذه . فهل يمكن أن تعلّمنى الآن عملاً أؤدّيه اذا حدث لى مثل هذا . . فأكون فى منجى من وساوس الشيطان ؟

قلت: كلّما وجدت هذه الوسوسة .. فتوسّل أولاً بالامام صاحب الأمر (علبه السّلام)، و استنجد به ليدفع عنك الوسوسة . ثمّ عليك أن تفكّر بما سردته عليك من موضوعات مستمدّة من القرآن و العقل ؛ فانّ التفكّر يعدل عبادة سبعين سنة . و ما لم تصل الى حالة الطمأنينة .. فعليك أن تنفض عنك حديث النفس ، و حاول ألا تترك وسوسة الشيطان في نفسك لحظة واحدة . و معنى هذا أنّك اذاكنت ماشياً في الطريق لأداء عمل لك عاجل ، و شعرت بغتة بهذه الوسوسة في داخلك .. فعليك أن تعرض فوراً عن عملك هذا الذي خرجت اليه \_كائناً ما يكون \_و أن تعمل بما وصفته لك من التوسل بالامام (عليه الشلام) للخلاص من هذه الحالة . و الأ .. فمن الممكن \_ لو دامت الحالة في داخلك لحظات أخرى \_ أن توقعك . و لن تستطيع عندها أن تدفعها \_ و لو بجهد جهيد .

و لقد تمكن بعد ثذ هذا الصديق العزيز \_و لله (سالى) المنة \_أن يسعى سعياً في غاية الجدّ للخلاص من الوساوس . و قال هو عن نفسه : كان خيراً من النجاة من الوسوسة . . هو ما ظفرت به من حالة التوسّل بالامام بقيّة الله (روحى فداه) . فالى جوار ما حظيت به من التجلّيات المقدسة في حالات التوسّل ، فزت بلذة المناجاة التي غدت ملكة لدى . . و صرت أجد الألطاف المقدّسة للامام على الدوام .



### مقام الخلوص

لطالما سمعت من أولياء الله (تمالى) أنّ الانسان اذا بلغ مقام الخلوص ، و غدا في عداد الأولياء .. فانّ الذات الالهيّة المقدّسة تكشف لقلبه عن مغيّبات المستقبل.

عندما كنت و عدّة من الأصدقاء في رفقة المرحوم الحاج ملاً آقاجان ، خلال سفرنا الى العتبات المقدّسة في العراق(١) .. كان مألوفاً من المرحوم أن يخبرنا \_كلّما رجعنا من زيارة الحرم الشريف عن الحاجات التي طلبناها من اللّه (نمالي) هناك ، وكان يخبرنا كذلك متى تتحقق هذه الحاجات .. وكأن يقول مثلاً : ليس من مصلحتك أن تتحقق لك الحاجة الفلانية التي طلبتها ،

١ \_ تجد تفصيل ذلك في كتاب ( معراج الروح ) .



لأسباب معيّنة . ثم يذكر تلكم الأسباب .

و أعجب من هذا أنّ كلّ ما يقوله يتحقق فى الواقع (وكان لايتحدّث بشيىء من هذا الى من لايتحمّل ما يقول بسبب قلة لياقته و استعداده).

و حدث أنى سألته يوماً :كيف تطلعون على هذه الحقائق ؟ فأجابني على انفراد :

من يكن خادماً لامام الزمان (عليه السّلام) و يعدّ نفسه تراباً لنعلى الامام .. تكن كرامة هذا الانسان من كرامة الامام (عليه السّلام). و لابدّ أنّ الامام (عليه السّلام) و الحالة هذه سوف يصونه من الغلط و الاشتباه، و سوف يريه الحقائق.

و بعد هذه الواقعة اتضح لى باستقراء الآيات القرآنية و أحاديث أهل بيت العصمة (عليهمالسّلام) أنّ من يبلغ مقام الخلوص فانّ كلّ توجهه سوف يكون لله (نبارك و نعالى) و لامام الزمان (عليه السّلام). و الذي لاريب فيه أنّ لدى الامام (عليه السّلام) علوم الأوّلين و الآخرين ، و هو خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) . . كما ورد في دعاء الندبة : « و أودعته علم ماكان و ما يكون الى آنقضاء خلقك ) . و على هذا . . فالذين لهم ارتباط بالامام (عليه السّلام) و قد بلغوا مقام الخلوص ، سوف يرشح عليهم من علوم امام الزمان (عليه السّلام) ، فيطلعون على خبايا المستقبل بقدر ما لهم من استعداد .

جاء فى كتاب بحارالأنوار (ج ٦٩ ص ٢٧٠) نقلاً عن كتاب (رجال الكشى ) أنّ قوماً جاء وا الى جابر الجعفى ، فسألوه أن يعينهم فى بناء مسجدهم . فقال لهم جابر : ماكنت بالذى أُعين فى بناء شيىء يقع منه رجل مؤمن . . فيموت ! فخرجوا من عنده و هم يبخّلونه و يكذّبونه . فلماكان من الغد أتمّوا الدراهم ، و وضعوا أيديهم فى



البناء . فلماكان عند العصر زلَّت قدم البنَّاء ، فوقع . . فمات .

لقد كان جابر من الذين ارتبطوا مخلصين بامام زمانهم جعفر بن محمّد الصادق (عليه السّلام)، فتربّى على يدى امامه، و استنار بأنواره المقدّسة.

و بالقياس الينا نحن .. فاننا اذا استطعنا الارتباط بالامام الحجّة ابن الحسن (عليه السلام) ارتباطاً روحيّاً ، و التزمنا النزاماً كاملاً بتعليماته حتى نصل الى مقام الخلوص (كما في حالة جابر الجعفيّ .. أو الحاج ملاّ آقاجان) ، فاننا سنكون قادرين على الاستفادة من رشحات علوم الامام (عليه السلام).

أحد طلبة العلوم الدينيّة كان يدرس بنيّة خالصة ، لكنّه لم يتفطّن الى ماكان قد طوى من مراحل . قال لى يوماً: في اللحظة التي عزمت فيها على الدراسة . . ذهبت أولاً الى الدار ، و انتبذت زاوية من الغرفة أفكّر : أمن أجل الله و امام الزمان (عليه السّلام) أريد أن أدخل في هذا الأمر أم بدافع هوى في النفس ؟ و لمّا بحثت في داخل نفسي خلال هذه المقدّمة التي سأقولها ما وجدت ، و للّه الفضل و المنّة ، غير الله (جلّ جلاله).

و هذه المقدّمة هى: أمجنون أنا حتى أسلخ سنوات من عمرى طويلة ــ استجابة لهوى فى النفس فى عمل غير مرغوب فيه لدى الناس . أعانى فيه من شظف العيش و أكابد الفقر و الفاقة ؟! و لكنّ لأنّ المرجع الدينيّ يرى هذه الدراسة من وظيفتى ، و لأنى كنت قد قرأت فيما مضى شبئاً من الدروس . فمن الممكن اذن أن أنوى فى دراستى « قصد القربة » و لسان حالى يقول : الهى و ربّى . . أمرت بالتفقه فى الدين ، و ها أنذا مطبع لما أمرت .

و بعد تحقّق هذه النيّة و ما يزال الطالب يتحدّث ذهبت الى الحمّام ، فاغتسلت و تبت الى الله (نعالى) من سالف ذنوبي . . ليس من أجل ما أُعِدّ للعالم و للمتعلّم من



عظیم الثواب ، و لیس من أجل ما في هذه الدراسة نفسها من أهمیّة . . اتّما من أجل رضوان الله و حسب . و كنت أعاود تذكّر هذا المعنى بیني و بین نفسي .

كان ذكرى الدائم: «يا صاحب الزمان.. روحى لك الفداء». و ماكنت طول أيّام الدراسة لآنس الآبه (علبه السّلام)، و ماكنت لأفكّر بشيىء سواه. حالتى الروحيّة كانت حسنة جدّاً، وكان يتحقّق لى كلّ ماكنت أبتغيه. في أحد الأيّام ضاعت منّى سلعة، و وقع في ظنّى أنّى كنت قد وضعتها في مكان ما يبعد عدّة كيلومترات. و لكنّى ما ان ندبت: «يا صاحب الزمان».. حتى رأيت تلك السلعة المفقودة قد وقعت الى جوارى.

فى مرّة من المرّات كنت فى أرض صحراويّة قائظة ، فطلبت من اللّه (تعالى) مقداراً من الفاكهة . و فى هذا الطقس الحارّ رأيت رجلاً شيخاً يجيئ و يضع أمامى سلّة من العنب .

كنت في ارتباطي بامام الزمان (صلوات الله عليه) أعيش في أنس و بهجة ، فلم أشعر يوماً بالنأى عنه و البعاد . كنت أتحدّث اليه باستمرار ، و أطلب منه العون و الامداد .

لقد كنت خلال هذه المدة كلّها .. في أفياء حمى الامام وليّ العصر (علبه السّلام) . حتّى اذا أكملت دراستى ، و مارست عملى بين الناس ، و صرت اماماً لصلاة الجماعة .. افتقدت تلك الحالات الروحيّة . و ها أنذا الآن لاأدرى ما عسانى أصنع ، و ما السبيل الى عودة تلك الحالات المفقودة !

ثمّ. كيف كان يحدث أن يتحقق لى كل ما أريد ؟ أكان ذلك بسبب قوّة ارادتى ، أم أنه كان يجرى بعناية من أهل بيت العصمة و الطهارة (عليهم السّلام) ؟

و أجبته . . قائلاً : ينبغى ألاّ يكون المرء نظير أولئك الذين ذكرهم الله (عزّوجل) في القرآن الكريم بقوله : « فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدّين ، فلمّا



نجّاهم الى البرّ اذا هم يشركون » .(١) فى حالتك الأولى كان الفقر وضيق ذات يدك و انقطاعك الى الله . . كلّ أولئك كان يقودك الى المعنويّات . و لكنّ خلوصك ينبغى ألاّ يعتمد على الضغوط التي لابدّ و أن تذهب يوماً ما . انّما عليك أن تعمل فى سائر الأوقات ماكنت تعمله فى أيام الدراسة . أى أن تتفكّر فى بدء كلّ عمل تريد أن تقدم عليه : أتقوم به لله (نعالى) خالصاً مبرّء من أقلّ شائبة ؟ و الأفما عليك الأأن تدع هذا العمل كائنة ماكانت قيمته . و ماكنت تظفر به فى تلكم المدّة من حالات معنويّة و من كرامات . . فانّما هو من أثر ذلك الخلوص الذى تمسّكت به فى بادئ أمرك .

وآعلم أنَّ الانسان عندما يجاهد من أجل الحصول على الخلوص فأنَّه يغدو من الخواصّ و من أولياء الله (تبارك و تعالى) و من المرتبطين بالامام ولى العصر (عليه السّلام)، و لسوف يصدر عنه من هذه الكرامات كثير.

الفضيل بن يساركان من أصحاب الامام الصادق (علبه السّلام). و عند وفاته نقل الى المغتسل لتغسيله . يقول ربعي بن عبدالله : حدّثنى غاسل الفضيل ، قال : أنّى لأغسل الفضيل بن يسار ، و انّ يده لتسبقنى الى عورته ( يغطّيها ) .

قال ربعى: فخبّرت بذلك الامام أبا عبدالله الصادق (عليه السّلام)، فقال: «رحم الله الفضيل بن يسار. و هو منّا أهل البيت ».

و هنا نلاحظ أنّ الامام الصادق (علب السّلام) قد نسب كرامة الفضيل بن يسار العجيبة هذه الى اتّصاله الوثيق بأهل بيت النبيّ (عليهم السّلام)، حتى كان من خواصّ أصحاب امام زمانه.

\* \* \*

ثمّة شابّ كان قد توجّه الى جبهة القتال بمثل هذا الخلوص . . قال : غالباً ما

١ \_ سورة العنكبوت: ٦٥.



كنت أنفرد فى ناحية من خندق الحرب ، و أتوسّل الى الله (تمالى) بأهل البيت (عليهم السّلام) . و اذ أنّى كنت أدمن قراءة (دعاء التوسّل) الذى أحفظه عن ظهر قلب فأتعلّق خلاله بحجزة المعصومين الأربعة عشر (عليهم السّلام) . . فانّى ما كنت أخاف أحداً و لا أخنثى أيّ شيىء .

فی أحد الأیّام كانت نوبتی فی الحراسة علی رأس جبل فی جبهة (گیلان غرب) .. فباغتنی وجود أفعی كبیرة (كوبری) تتّجه صوبی . وضعی فی موقع الحراسة لم یكن یسمع لی بالتحرّك من مكانی . فاذا ما صدرت منّی حركة فانّها لابد أن تلفت نظر العدوّ الذی سیجیب باطلاق النار علینا ، ممّا قد یستجرّ قتل افراد عدیدین . و لهذا آثرت ألا أتزحزح عن مكانی حتی لو لدغتنی الأفعی ؛ حمایة لاخوتی المقاتلین من القتل . لزمت موضعی .. و الأفعی ماتزال تسعی الیّ ، حتی استقرّت خلفی . و شعرت أنها أخذت تمرّر لسانها علی رقبتی . و لكنّها بعد لحظات و لم تصدر منّی أیّة حركة قد ولّت هاربة بسرعة عجیبة .

أضاف محدّثى الشابّ هذا: انّها لمرّات عديدة تلك التى نجوت فيها من أمثال تلك المخاطر، بفضل التوسل بامام الزمان (علبه السّلام). لكنّ محدّثى لم يذكر تفصيل هذا الذى أجمله. فقلت له: انّ الامام الصادق (علبه السّلام) يقول: «انّ المؤمن اذاكان مخلصاً أخاف اللّه منه كلّ شيىء، حتّى هو امّ الأرض و سباعها، و طير السماء، وحيتان البحر».

و قد ذكر العالم الجليل السيّد على بن طاووس فى كتابه (الأمان) أنّ بعض خواص الامام أميرالمؤمنين على (عليه السّلام)كان قد سجد، فطوّقت أفعى عنقه، فلم يتغيّر الرجل عن حال سجوده و مراقبة معبوده . . حتى انفصلت الأفعى عن رقبته بغير حيلة منه ، بل بفضل الله (جلّ جلاله) و رحمته .



و روى السيّد ابن طاووس أيضاً عن على الزاهد بن الحسن بن الحسن بن الحسن السبط (عليهم السّلام) أنّه كان قائماً في الصلاة ، فانحدرت أفعى من رأس جبل و صعدت على ثيابه و دخلت من زيقه و خرجت من تحت ثيابه ، فلم يتغيّر عن حال صلاته و مراقبته لمالك حياته .



## لقاء الحاج محمّد على الفشنديّ

التقيت ، في يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة عام ( ١٤٠٤ هـ) و أنا خارج من الحرم الطاهر للسيّدة زينب (سلام الله عليها) في الشام بحجّة الاسلام القاضي الزاهدي الكلپايگاني . فروى لي الواقعة الآتية التي تحمل جوانب تربويّة للسالكين في طريق الكمالات الروحيّة .. فقال :

فى طهران سمعت الحاج محمّد على الفشنديّ و هو من صلحاء طهران يقول:

منذ باكورة شبابى كان دأبى اجتناب المعاصى بقدر الامكان ، و أن أواظب على الذهاب الى الحجّ . . حتّى أفوز بلقيا مولاى الامام بقيّة الله (روحى نداه) . و من أجل هذا قصدت مكّة المكرّمة أعواماً عديدة ، يحدوني أمل اللقاء .

فى احدى هاته الأعوام و قد أخذت على عاتقى رعاية شؤون جمع من الحجّاج انطلقت فى السابع من شهر ذى الحجّة الى صحراء عرفات ، و معى ما نحتاج اليه من لوازم و أمنعة ؛ لأتمكّن قبل ذهاب الحجيج الى عرفات أن أتخيّر لصحبى موضعاً حسناً.

كان الوقت مقارباً لعصر اليوم السابع لمّا ألقيت رحلى ، و آتخذت مكاناً لنا فى خيمة من الخيام التى كانت معدّة لنزول الحجيج (و قد تبيّن لى فى أثناء ذلك أنّ أحداً لم يصل قبلى الى عرفات). عندها أتانى أحد أفراد الشرطة المكلّفين بحراسة الخيام ، و قال لى : لماذا جئت الليلة بكلّ هذه الأمتعة ؟! ألا تعلم أنّ من الممكن أن ينفذ البك لصوص فى هذه البريّة و يسرقوا ما معك ؟! على أيّ حال . . فاذ قد جئت فانّ عليك أن تظلّ يقظان حتى الصباح ، لتحافظ على أموالك بنفسك .

قلت: لا مانع . . أظل يقظان ، و أحافظ على أموالي بنفسي .

تلك الليلة قضيتها بالعبادة و مناجاة الله .. حتى مطلع الفجر . لكنّ الذى حدث في منتصف تلك الليلة أنّى رأيت سيّداً جليلاً قد تعمّم بشال أخضر .. و هو يدخل الخيمة ، فنادانى باسمى قائلاً : حاج محمّد على .. سلام عليكم .

رددت تحيّته ، و نهضت من مكانى .. فدخل هو فى داخل الخيمة . و بعد لحظات لحق به عدد من الشبّان الذين قد طرّ شاربهم و نبتت لحاهم حديثاً .. وكأنهم خدم له . فى البداية أحسست بشيىء من الخوف . و لكنى وجدت محبّة هذا السيّد فى قلبى بعد أن تحدّثت معه ببعض العبارات . وقف الشبّان خارج الخيمة ، و دخل السيّد وحده .

التفت السيّد الى و قال: حاج محمّد على .. هنيئاً لك ، هنيئاً لك! قلت: ولم ؟



قال: لأنك بت ليلة في صحراء عرفات.. حيث بات جدّى الحسين (عليه السّلام). قلت: ما الذي ينبغي أن أصنع هذه الليلة ؟

قال : نصلّى ركعتين . تقرأ فيهما بعد (الحمد) سورة (قل هو الله أحد) احدى عشرة مرّة .

بعدئذ .. قمت و أدّيت هذه الصلاة معه . و عقب الصلاة دعا السيّد بدعاء لم أكن قد سمعت مثله في معانيه .كان السيّد على روحيّة عالية .. و الدموع تجرى من عينيه . و حاولت ، من جانبي ، أن أحفظ نصّ الدعاء .. لكنّ السيّد قال لي : هذا الدعاء خاصّ بالامام المعصوم ، و لسوف تنساه .

ثمّ انّى قلت له : أعرض عليك اعتقادى في « التوحيد » لترى هل هو حسن . قال : قل .

عندها شرعت أذكر الاستدلال على وجود الله (تعالى) بآيات الأنفس و آيات الآفاق .(١) و قلت : بهذه الأدلّة أوّمن بوجود الله .

فقال لى : هذا القدر من معرفة الله يكفيك .

ثم عرضت عليه اعتقادي بمسألة «الولاية » ، فقال : اعتقاد حسن .

بعدها سألته: في رأيك . . أين يكون امام الزمان (عليه السّلام) الآن ؟

قال: امام الزمان في الخيمة الآن.

سألته: يقولون انّ الامام وليّ العصر (علبه السّلام) يحضر عرفات . . ففي أيّ موضع من عرفات يحضر ؟

قال: في حوالي جبل الرحمة.

١ ــ تعبير « آيات الأنفس و الآفاق» ، و كذا تعبير «الآيات الأنفسيّة و الآفاقيّة » مشتق من قـوله
 ( تعالى ) : «سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم . . . » (المترجم ) .

قلت : هل يراه من يذهب الى هناك ؟

قال: نعم ، يراه و لايعرفه .

قلت: هل يأتى الامام ولى العصر (علبه السلام) ليلة غد ليلة عرفة الى خيام الحجيج و يتفضّل عليهم بعنايته ؟

فقال: يأتي الى خيمتكم ؛ لأنكم ستتوسّلون ليلة غد بعمّي أبي الفضل.

و عند هذه النقطة من الحوار، قال لى: حاج محمّد على . . أمعك شاى ؟ ( فى تلك اللحظة تذكّرت فجأة أنى كنت قد أحضرت كلّ شيىء ما عدا الشاى ) .

قلت له : كلاّ لم أحضر شاياً . وكم كان حسناً أن ذكّرتنى . غداً أذهب و آتى بالشاى للحجّاج .

فقال لى: الآن . . معى شاى .

ثمّ انه خرج من الخيمة ، و ما لبث أن عاد ، و ناولني مقداراً كأنّه شاى فى الظاهر. و لمّا أعددت الشاى و شربت منه . . وجدته معطّراً حلواً الى حدّ أن بدا لى أنه ليس من شاى الدنيا .

بعدها سألني: أمعك طعام آكله؟

قلت : أجل . يوجد خبز وجبن .

فقال: أنا لاآكل الجبن.

قلت: يوجد لبن.

قال: هاته.

أتيته بشيىء من الخبز و اللبن ، فتناول منه .

ثمّ قال لي : حاج محمّد على . . أعطيك مئة ريال لتعتمر عمرة عن أبي .

قلت: على عيني. ما أسم أبيك؟

قال: اسم أبي سيّد حسن.

سألته: و ما آسمك؟

فقال: سيّد مهدى . (و تناولت منه النقود) .

عندها نهض هذا السيّد ليذهب ، فقمت اليه أحتضنه معانقاً . و لمّا أردت تقبيل طلعته . . رأيت خالاً أسود رائع الجمال على خدّه الأيمن . وضعت شفتي على الخال و قبّلت و جنته .

و بعد لحظات من انصرافه . . رحت أنظر هنا و هناك في صحراء عرفات ، فلم أر من أحد . عندها تفطّنت الى أنه الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه) ، خاصة و أنه :

يعرف اسمى!

يتكلّم الفارسيّة!

**اسمه « مهدی »!** 

ابن الامام « الحسن » العسكريّ!

عندئذ ، قعدت أبكى و أنوح . . حتى ظنّ الشرطة أنّ لصوصاً قد أغاروا على أمتعتى و أنا نائم ، فجاءوا الى . قلت لهم : هذا ليل . . و أنا مشغول بالمناجاة و البكاء .

فى اليوم التالى . . وصل حجيج الحملة الى عرفات ، فقصصت ما جرى على العالم المرشد فى الحملة . . الذى أخبر الحجّاج بالخبر ، فضجّوا بالبكاء !

و فى لبلة عرفة صلّبنا صلاة المغرب و صلاة العشاء فى أول الوقت . ثمّ بدأ المرشد ، من تلقاء نفسه ، يقرأ مجلس عزاء أبى الفضل (عليه السّلام) و لم أكن قد أخبرته بوعد الامام (عليه السّلام) اذ قال : انى سأحضر لبلة غد فى خيمتكم لأنكم ستتوسّلون بعمّى أبى الفضل (عليه السّلام) .

كان المجلس حارًا مؤثّراً جعل الحاضرين في حالة طيبة من الروحيّة و من



الاقبال. بيد أنّى اذكنت فيهم كنت أترقّب بين لحظة و أخرى ، الحضور المقدّس للامام بقيّة الله (روحى و أرواح العالمين لتراب مغدمه الغداء).

و أوشك مجلس العزاء أن يبلغ نهايته . و ما من خبر . فضاق صدرى ، و قمت من المجلس الى خارج الخيمة . و هناك فاجأنى أن أرى الامام ولى العصر (روحى فداء) واقفاً يستمع الى قراءة العزاء و يبكى . أردت أن أصبح مخبراً صحبى أن الامام هنا ، فأشار (سلام الله عليه) بيده أن : لاتقل شيئاً ! و تصرّف فى لسانى حتى سُلِبّتُ القدرة على النطق . كان الامام بقية الله (روحى فداء) واقفاً خارج الخيمة فى جانب ، و أنا فى جانب آخر . . وكلّ منّا يبكى على أبى الفضل (عليه السلام) ، و لم أكن أقوى أن أخطو خطوة واحدة نحو الامام ولى العضر (عليه السلام) . و لمّا اكتمل مجلس العزاء . . انصرف الامام .

أجل، ان خير موضوع يمكن أن يكون موضع توجه الامام (علبه التلام) فيما يبدو من هذه الواقعة هو التوسّل بأبى الفضل العباس (علبه السّلام)، و ذكر مصابه. و هذا يعنى أنّ من الضروريّ للسالكين الى الله، و لمن يبغون الارتباط بالامام ولى العصر (علبه السّلام). أن يتخذوا من هذا الموضوع ـ البلسم القيّم وسيلة مهمّة تعينهم في هذا السبيل.



### لا أؤذى أحدأ

قال سيّد من أهل العلم: عزمت بينى و بين نفسى ألاّ أؤذى أحداً فى مدة معيّنة، و أن أسعى سعيى لادخال السرور على قلوب ما لايقلّ عن خمسة أشخاص كلّ يوم. و اظبت على هذا فى مرحلة واحدة متّصلة دامت أربعين يوماً.

و منذ أوّل هذه الأيّام الى أربعينها .. كنت أجد فى داخلى ، كلّ يوم ، خفّة و نشاطاً لا عهد لى بهما . حتى اذا حلّ اليوم الأربعون .. سمعت بأذن قلبى هاتفاً ينادينى قائلاً: سررت مئتى انسان فى هذه الأربعين و لم تجرح قلب أحد .. فخفّت عنك أثقال الذنوب و غُفِر لك . و لتكن مهيّاً جزاء عملك القيّم المهمّ للقاء الامام ولى العصر (علبه السّلام) ؛ لأنّ الامام هو أيضاً لايود أن يؤذيك ، بل انّه (علبه السّلام) يحبّ أن يدخل السرور على قلبك .

ثمّ انّى سألت هذا السيّد: و ماذا حدث بعد هذا ؟ أحظيت بلقاء الامام

(عليه التلام) ؟ لكنّه لم يقل شيئاً. وعاودت سؤاله و الالحاح عليه.. فاكتفى بأن قال: أيجوز أن يَعِدوا وعداً حسناً مكافأة على عمل مقبول ثم لايفوا بما وعدوا ؟! لكنه لم يزد على هذا القول، ولم يذكر مفصّل تشرّفه بلقاء الامام (عليه التلام) رغم ماكان منّى من التماس و رجاء.

#### 非华华

ثمّة رجل من أهل الولاء و الذوق .. كان يغتسل غسل زيارة الامام ولى العصر (عليه السّلام) كلّما دخل الحسّام للاستحمام . يفعل ذلك استناداً الى استحباب الغسل لزيارة الامام الحيّ أيضاً . يقول هذا الرجل :

أنا في ترقّب دائم للفوز بزيارة الامام في أيّ مكان . . فما لى اذن لا أغتسل غسل زيارة الامام مادمت قادراً عليه ، فأكون على استعداد دائم للقائه (عليه السّلام) ؟

سنوات.. وهو يهيئ نفسه ، من خلال هذا العمل ، للقيا امام الزمان (عله التلام). حتى كان يوم كما يذكر هو تهيئاً له فيه ماء مباح كلّ الاباحة لا احتمال لشيىء من الغصب فيه . فاغتسل بنيّة الغسل عن كل ما يحتمل أن يكون في ذمّته من أغسال الجنابة السابقة ، أو الأغسال التي ربّماكان قد اغتسلها فيما مضى بماء غير مباح . و نوى في هذا الغسل بالضّميمة غسل زيارة الامام بقيّة الله (روحي نداء). ثمّ أتمّ غسله و خرج من الماء . لكنه ماكاد يرتدى ثيابه و يتعطّر بشيىء من الطّب . . حتى ملاً عينيه جمال الامام صاحب الأمر (عليه التلام).

عند هذه النقطة من رواية الواقعة .. بكى هذا الرجل بكاء صرفه عن متابعة رواية ماجرى بعدئذ له . و لعله كان لايريد أن يفشى سرّ ما نال من فيوضات . بيد أنّ فى كثرة ما بكى حين كان يروى و فى شدّة ما اعترى حالته من تغيّر . . ما يكفى



للدلالة على وفرة ما استمد من الامام (علبه النلام) خلال تلك الواقعة وكثرة ما انتفع. صديق آخر.. ربّما يعرفه أغلب القرّاء، اذ هو كاتب معروف قد تكرّر ذكر اسمه فيما ألّفت من كتب. قال هذا الصديق:

كنت قد سمعت من أحد أولياء الله أنّ من يبكى صباحاً و مساء على مصائب سيّد الشهداء (عليه السّلام) و يدوم على هذا مدّة لاتقلّ عن سنة .. فانّه يفوز بزيارة الامام بقيّة الله (روحى فداء).

دمت على هذا العمل حولاً كاملاً ؛ اقتداء بالامام (عجّل الله نعالى فرجه) الذى ورد عنه فى زيارة الناحية المقدّسة : « لأبكين عليك صباحاً و مساء » . . و أملاً فى عظيم مثوبة البكاء على الامام أبى عبدالله الحسين (عليه السّلام) . . و رجاء للفوز بزيارة امام الزمان (عليه السّلام) .

و خلال هذه المدة لاحظت في روحي انعطافاً عجيباً ؛ اذ حدثت في باطني رقّة قلب هي من علائم « الانسانيّة » في الانسان.

و فى أحد الأيّام كما فى كل يوم كنت أقرأ فى كتاب «المقتل» عن مصائب الامام سيّد الشهداء (صلوات الله عليه). كانت قراءتى هذه فى أوّلها.. و تهيّأت عندها للبكاء. لكنّى فوجئت بصوت قد سبقنى الى البكاء. شعرت أنه ينبعث من حولى.. و أخذ يعلو و يعلو. فى البداية خلت أنّ جماعة من الناس فى مكان قريب يبكون على أمر ما. و دهشت بعدها لمّا علمت أنّ المسألة لم تكن كما خلت، فما الى قربى من أحد يبلغنى صوته بهذا العلوّ. و مهما يكن .. فقد كنت أواصل القراءة الراثية فى المقتل، حتى بدأت الدموع تترقرق بين أجفانى، و أخذت بعدئذ تتساقط من طرف العين. و ما زلت أذكر أنى كنت فى حينها أقرأ عن مصيبة الرضيع (عليه السّلام). وكنت أبكى على فاجعة رضيع الحسين (عليه السّلام) الذى ذبحوه ظامئاً فى القماط. أمّا



البكاء الذى كنت اسمعه ينبعث من حولى فراح يقوى و يعلو فوق صوت بكائى ، فأحسست أتى كنت أقرأ في مجلس كثير حضّاره ، مرتفع فيه البكاء .

لم أكن أدرى .. أكان الباب يبكى ، و الحائط يبكى ؟ أم أنّ ملائكة السماء قد تقاطروا يهبطون فى هذه الغرفة .. وكان الذى أسمعه هو صوت دويّهم و زجلهم ؟ أهم مؤمنو الجنّ يشاطروننى البكاء و الأحزان ؟ و على أيّ حال .. فقد ارتحت الى أنى لم أكن اليوم وحدى الذى أبكى . و استمرت هذه الحالة زماناً ، ثم بدأ صوت البكاء و النواح يخفّ شيئاً فشيئاً . بعدها تعطّر المجلس و تنوّر بتجلّيات امامنا بقيّة الله (صلون الله عليه) ، و جاد على بفيوضات عظيمة .. أمتنع عن ذكرها .

و هنا طلبت منه باصرار أن يحكى لى طرفاً من تفصيلات هذا التشرّف ، لكنّه أبى .

و قد دوّنت هنا هذا القدر من الحكاية لأقول لمحبّى الامام سيّد بقيّة اللّه (روحى فداه) و أقول لعاشقيه: انّ للبكاء على الامام سيّد الشهداء (علبه السّلام) بكرة و عشيّاً فوائد جمّة . و اذا ما أراد أحد أن تفاض عليه فيوضات عظمى خلال التقائه بالامام (علبه السّلام) . . فعليه أن يتوسّل بهذه الوسيلة .



## ليسوا جميعاً من محتى امام الزمان (عليه التلام)

لم يكن مسجد جمكران فيما مضى واسعاً ليستوعب كثيراً من الناس. علاوة على أنّ طريق السيّارات لم يكن معبّداً بحيث يتيسّر الذهاب الى المسجد بسهولة. من أجل هذا كان مسجد جمكران حكراً على بضعة أفراد يموجون بمحبّة الامام (عليه السّلام). و هؤلاء يمضون الى المسجد على كلّ حال كلّ ليلة جمعة. أمّا في غير ليالى الجمعات.. فكان المسجد خالياً من الناس، فيغلق الخادم باب المسجد، و ينصرف.

ثمّة امرأة عجوز ذات صفاء قلب . . ربّما تشرّفت مراراً بلقاء الامام ولى العصر (علبه السّلام) ، في اليقظة و في المنام . في ليلة جمعة قصدت المسجد ، بعد توسعته . و في المسجد رأت مئات أو آلافاً من الأشخاص . . داخل المسجد و في غرفة ، و في



الأفنية و الباحات . . مشغولين بالعبادة و الدعاء . وكلّهم يتودّد الى الامام (عليه السّلام) و يتوسّل به .

قالت هذه المرأة: لمّا شاهدت هذه الجموع من الناس، و قارنت عدد الحاضرين بعددهم قبل توسعة المسجد.. استأنست و حمدت اللّه على كثرة الناس الماتفين حول الامام (عليه السّلام) المحبّين له. بهذا الاحساس دخلت المسجد، فأدّيت أعمال المسجد، ثمّ زرت الامام (عليه السّلام) بزيارة «آل ياسين» .. و رحت أخاطب امام الزمان بيني و بين نفسى .. و قلت له: مولاى .. أنا مسرورة كثيراً ؛ لأنّ أناساً كثيرين يحبّونك حبّاً وافراً ، و يجتمع في الليالي عدد كبير حول المسجد، يتوددون اليك و يأنسون بذكرك.

ثمّ اتّى خرجت من المسجد ، و تناولت قليلاً من الطعام الذى يقدّم فى المسجد عادة لعامّة الناس . و ذهبت الى احدى غرفة فى المسجد كنت اتّخذتها من قبل للاستراحة ، و نمت فيها . و فى عالم الرؤيا أو فى عالم المعنى شاهدت الامام بقيّة الله (عليه التلام) قد دخل مسجد جمكران . . فكان يمشى بين الناس ، و لكنّ أحداً لم يتوجّه له . عندها خرجت من غرفتى أعدو ، و تقدمت بالسلام عليه ، فأجابنى بكلّ لطف . كرّرت على الامام (عليه التلام) ما كنت قلته فى اليقظة ، و قلت : مولاى العزيز . . فداء لتراب قدميك! أنا مسرورة لأنّ الناس و لله الحمد ــ يحبّونك كثيراً ، و قد جاءوا كلّهم الى هنا من أجلك .

عندها تأوّه الامام (عليه السلام)، وقال: كلّ هؤلاء ما جاءوا من أجلى. تعالى معى نسألهم عمّا جاء بهم الى هنا.

قلت: فداء لك . . أنا في خدمتك .

برفقة الامام وليّ العصر (أرواحنا فداء) ذهبت بين الناس . و سألهم الامام واحداً



واحداً عمّا أقدمهم الى المسجد.

قال أحدهم: مولاي . . عندي مريض يئس منه الأطّباء .

و قال آخر: أنا مستأجر، و أريد داراً تكون ملكاً لي.

ثالث قال: أنا مدين . . ألجأني ضغط الديون الى باب دارك .

الرابع: امرأة . . تستغيث من زوجها .

الخامس: كان رجلاً يشكو زوجته.

و هكذا .. كان لكل واحد منهم حاجة جاءت به الى هنا . اضطرّته حاجته الشخصيّة ، بدافع ذاتي للحضور في المسجد .

فقال لى الامام (علبه السّلام): أرأيت ؟! انّهم لم يأتوا الى . انّ خير ما فى هذه الجمهرة من الناس هم من لهم اعتقاد، و يطلبون منّى حاجاتهم لأنهم يروننى واسطة الفيض. و اذا جزنا هؤلاء، فانّ عدداً كبيراً ما قدموا الى هنّا الاّ للنزهة .. و حتى انّ بعضهم ليس على يقين بوجودى.

ثمّ رأیت و أنا علی هذه الحالة رجلاً قاعداً فی جانب من المسجد ، کان قد جاء من اجل امام الزمان (علیه السلام) . قال لی الامام : تعالی نسأله عن حاله . فی عالم النوم هذا . . ذهبت مع الامام نحو سیّد معمّم ، خطر فی ظنی أنّه من العلماء . کان جالساً فی زاویة جلسة القرفصاء ، و هو یدیر طرفه فی أرجاء المسجد . . یبحث عن ضائع له . و ما ان لمح الامام حتی و ثب من مکانه ، و وقع علی ید الامام و قدمه قائلاً: فداك أبی و أمّی و نفسی . . أین کنت و قد كدت أقضی نحبی فی انتظارك ؟! أخذ الامام (علیه السلام) بید هذا الرجل الذی راح یقبّل ید الامام و یبکی . سأله

الحد الامام (علبه السلام) بيد هذا الرجل الذي راح يقبّل يد الامام و يبكى . ساله الامام : لم جئت الى هنا ؟ لم يقل شيئاً ، و اشتدّ بكاؤه . سأله الامام ثانية . . فقال : مولاى . . ماذا أريد منك غير الوصال ؟! أريدك أنت ؟ أنت نعيمى و جنّتى . أنت

دنياي و آخرتي ! أنا لا أستبدل لحظة لقاء بك واحدة بكلِّ ما سوى الله.

ما قيمة الرّوح للمحبوب تنثرها و مثلها يملك الصّعلوك و الجلفُ ؟!

عندها التفت اليّ الامام ، و قال : ما مثل هذا الشخص الذي جاءلي الأنفر قليل .

و هم يبلغون ما يريدون .



### نموذج . . للتذكير

ذكرنا فيما مرّ أن من يبتغى الفوز بوصال مولاه الامام بقيّةالله (أرواحنا فداه) . . فعليه بما أوتى من قدرة أن يوجد مشابهة و مجانسة روحيّة بينه و بين الامام (عليه السّلام) .

انّه لمن المحال على سبيل المثال على من هو حقود ، يغتاب و يفترى و يحقّر الآخرين .. أن يرتبط محبّة و رفقة و وصالاً بالمولىٰ الذى هو مظهر للّه الستّار العيوب ، و الذى هو المرآة الأصفى التى يتجلّى فيها اللّه (نمالى) الغفّار الذنوب كامل التجلّى . و هو خليفة اللّه (سبحانه) الذى نخاطبه فى دعواتنا به يا من أظهر الجميل و ستر القبيح » . و على المرء أن يعمل جهده لتنمية الخصال الخيّرة فى داخله .. كأن لايكشف عيوب الناس ،



و يصفح عن أخطائهم و يعفو ، و ينشر محامد الآخرين ، و يغضى عن الأسواء .

كنّا ليلة مدعوّين في منزل صديق من أصحاب الثروة و المال. و بعد تناول طعام العشاء .. اقترح أحد محبّى امام العصر (علبه السّلام) أن يصار الى التوسل لاستدرار ألطاف من الامام و فيوضات . وكان من المنتظر أن يوافق المدعوّون و هم من أهل الاقبال على ما اقترح . كان مجلساً طيّباً .. تضرّع خلاله أحد الكبراء بالحاح ليحضر الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه) في المجلس ، و يشارك الحاضرين في الدعاء .

قال أحد المدعوّين: ألقى فى روعى أنّ الامام (علبه السّلام) قد حضر، لكنّه لم يدخل، و ظلّ خارج الدار. و تساءلت عندئذ فى سرّى: لماذا لا يدخل الامام الدار، فينوّر مجلسنا ؟! فجاءنى الجواب: لاأدخل الدار لوجود اشكال فى ملكيّتها.

عندها قال هذا الرجل: اذن .. ينبغى أن نخرج نحن بأسرع وقت من هذه الدار . فقال له الامام (علبه السّلام): لا ، قد أذنت لكم بالولاية التي لى أن تمكثوا الى الوقت الذي كنتم قد حدّدتموه ، و لاتفضحوا الرّجل . و انّما أقول لك هذا و يمكنك أن تقوله لبعض أصحابك لتذكّروا صاحب الدار لكى يصلح وضع داره ، و تلقوا عليه الحجّة .. فلعلّه في غفلة .

أرأينا اذن كيف تعامل الامام (علبه السّلام) مع الموضوع .. فلم يشأ أن يخرج هؤلاء من الدار لئلاً يذهبوا بكرامة رجل مؤمن يسكن في دار مغصوبة .. امّا بسبب حبّ الدنيا ، أو بسبب الغفلة ، فيفشى عيبه أمام ضيوفه الحاضرين . و اذا ما أخبر به شخص واحد أو بعض الأشخاص ، فما ذاك الاّ ليعملوا على تذكير صاحب الدار و ايقاظه من غفلته ، أو الفات نظره الى ذلك الاثم .

و على هذا . . فانه ينبغي لمحبّى الامام وليّ العصر (علبه السّلام) أن يسعوا ليكونوا



مظهراً للصّفات الالهيّة ، فيغدوكلّ منهم «ستّار العيوب، و غفّار الذنوب».

و من النافع فى هذا السّياق أن نذكر أنّ أحد أولياء الله (تمالى) كان يقول: انّ الاكثار من ذكر: «يا ستّار العيوب، ويا غفّار الذّنوب، مع التوجّه القلبيّ .. يوفّق الانسان ليتحقّق بهاتين الصّفتين.



### قيمة العمل الخالص

فى أحد الايام اتصل بى هاتفياً أحد طلبة العلوم الدينية فى مشهد، يطلب منّى موعداً للّقاء بضعة دقائق.

أجبته الى ما أراد ، و اتفقنا على ساعة اللقاء .

و لمّا استقرّ به المجلس في الموعد أبتدرني قائلاً:

منذ مدة اشتريت كتاب (معراج الروح) و قرأته . و الدرس الذى تعلّمته من هذا الكتاب أنّ على المرء \_ تهيّواً للتشرف بلقيا امام الزمان (علبه السّلام) أن يؤدّى أعماله باخلاص . و مع أنى قد قطعت شوطاً حسناً فى هذا السبيل حتى انى قد فزت بلقائه (علبه السّلام) \_ لكنّى أجد صعوبة كبيرة فى تحقيق الاخلاص فى الاعمال الصغيرة و الكبيرة . فاذا ما أعنتنى فى هذا السبيل فسأكون لك من الشاكرين .

قلت له: اذا أردت أن تصل الى مقام مَن أخلصوا لله دينهم فعليك أن تسلك الى



الزمان (عليه السلام).

هدفك طريقه الصحيح . اى أن تقوم بأعمالك الأساسيّة المؤثّرة بقصد القربة . فاذا ابتغيت اختيار شغل لك مثلاً . . او شراء دار ، أو أردت الزواج . . فينبغى أن تجعل نيّتك خالصة لله ، و لو كلّفك هذا ساعات طويلة تقلّب فيها الأمور على وجوهها ؛ حذراً من أن يكون لهوى النفس دخل فيما أنت مقدم عليه . و حاول في بادئ الأمر أن تراقب نيّتك في القضايا الكبيرة و المصيريّة ، بحيث لاتكون نيّتك الاّ لله (تعالى) وحده .

و عندما تواظب مدّة على هذه الشاكلة .. فانّ انجازك الاعمال الأساسيّة مخلصاً لله (جلّ جلاله) سوف يعينك بعدئذ على الاخلاص في الأعمال الصغيرة . ثمّ يتدرّج بك الأمر حتى تخلص لله في كل أعمالك اليوميّة ، فتزهر كلّها و تتنوّر بقصد القربة . أمّا اذا أردت الاخلاص منذ البداية في أعمالك كلّها كبيرها و صغيرها في وقت واحد ، قاصداً فيها كلّها القربة الى الله (عزرجل) .. فانك ستواجه صعوبات جمّة ، و ربما لا يحالفك التوفيق . وأعلم أنّ الخلوص له قيمته العالية ؛ فانّ عملاً واحداً ينهض به المرء خالصاً لوجه الله (نمالي) ربّما ينقذ الانسان يوماً من مآزق مهلكة . بل انّ

الانسان قد يفوز في مثل هذا الاخلاص في بلوغ المقاصد الرفيعة .. مثل اللقاء بامام

كنت قد شهدت فى وقت ما أحد وعاظ ايران الاجلاً و قد أصابه مرض رئوى شديد عجز عن علاجه الاطبّاء .. حتى لصق جلده بعظمه من فرط الضعف و الهزال ، و قذف من فمه آخر قطرات دمه .

كان القسم الأعظم من رئتيه قد تلف . . فأشير عليه أن يسافر على جناح السرعة الى احدى المستشفيات الروسية في موسكو



للعلاج . و لكنه فاجأنا اذ تماثل بعد أيام قلائل للشفاء الكامل بدون أن يسافر للمعالجة .

و حين سألته عن شفائه هذا المفاجئ . . قال :

فى الليلة التى كان مقرّراً أن يأخذونى فى صبيحتها الى موسكو .. كنت أعلم اتى سوف أموت فى الطريق ، او أقضى نحبى هنالك فى بلد الكفر . كان أخى فى تلك الليلة هو الذى يقوم بشأن تمريضى و رعايتى .. فكنت أنتظر أن يخرج من الغرفة التى أنا راقد فيها لأفعل ما أريد . و ما ان خرج حتى وجّهت وجهى بما أنا عليه من الوهن و الضعف تلقاء كربلاء . ثمّ رحت أخاطب الامام سيّد الشهداء (عله السلام) قائلاً : أتذكر يا مولاى أنى ذهبت مرّة الى دار تلك المرأة العجوز و قرأت لها مجلس تعزية .. بدون أن آخذ أجراً ، و ماكانت نيّتى الاّ ابتغاء رضوان الله (تعالى) ؟!

ثمّ ذكرت بضعة اعمال كانت لى من هذا القبيل فى الاخلاص ، و طلبت من الامام (عليه السّلام) أن يمنّ على ازاء هذه الاعمال الخالصة بمنّة الشفاء . ثم لم تمض الا لحظة على ما قلت . . حتى رأيت باب الغرفة قد فتح ، و دخل منه سيّدالشهداء و أخوه أبو الفضل العباس (عليهما السّلام) .

عندها قال الامام الحسين (عليه السّلام) لأخيه أبى الفضل (عليه السّلام): يا أخى .. عالج مريضنا . فأمر (عليه السّلام) يده على وجهى حتى بلغ صدرى . ثم سارا و ذهبا . بعدها أحسست بالعافية و السلامة ، بحيث لم أعد فى حاجة الى طبيب و لامستشفى . و ها أنذاكما ترى مشافى معافى .

روى العلاّمة المجلسيّ (رضوان الله عليه) في كتابه (بحارالانوارج ٦٩ ص ٢٨٧) عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) أنّه قال:

خرج ثلاثة نفر ممّن كان قبلكم ، يرتادون لأهلهم . فأصابتهم السماء ( أي مطرت



مطراً شديداً)، فلجأوا الى (مغارة في) جبل . فوقعت عليهم صخرة (سدّت باب المغارة). فقال بعضهم لبعض : عفا الأثر و وقع الحجر، و لايعلم مكانكم الآالله . ادعوا الله بأوثق أعمالكم .

فقال أحدهم: «اللهم ان كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبنى ، فطلبتها . . فأبت على . فجعلت لها جعلاً (أى مالاً) فطابت نفسها . فلما جلست منها . . اشتد ارتعادها من خشيتك ، فتركتها . فان كنت تعلم أنى انما فعلت ذلك رجاء رحمتك و خشية عذابك . . فافرج عنّا » . فزال ثلث الحجر .

و قال الآخر: «اللهم ان كنت تعلم أنه كان لى والدان ، وكنت أحلب لهما . فأتيتهما ليلة (بقعب من لبن) و هما نائمان .. فقمت قائماً حتى طلع الفجر. فلما استيقظا شربا. فان كنت تعلم أنّى انّما فعلت ذلك رجاء ثوابك و خشية عذابك .. فافرج عنّا ». فزال ثلث الحجر.

فقال الثالث: « اللهم ان كنت تعلم أنّى استأجرت يوماً أجيراً ، فعمل الى نصف النهار.. فأعطيته أجره ، فسخط و لم يأخذه . فصرفت ذلك الى التجارة و المواشى و غيرها . فلمّا جاء ( بعدئذ ) يطلب أجره . . قلت : خذ هذا كلّه لك و لو شئت لم أعطه الا أجره . فان كنت تعلم أنى اتّما فعلت ذلك رجاء رحمتك و خشية عذابك . فافرج عنّا » . فزال الحجر ، و خرجوا يتماشون .

و اننا لنفهم من هذا الحديث و من هذه الواقعة أنّ ابن آدم اذا عمل عملاً خالصاً . . فانّ أجره حاضر عندالله و مهيّاً و يمكن ان يعوّضه الله (تعالى) أيّ تعويض يشاء . و لكن : ما أروع ان يطلب المرء لقاء عمله الخالص أن تنفتح له صلة بالامام صاحب الأمر و الزمان (عبّل الله تعالى فرجه)!



# تربية التلاميد. . و خواصّ العدد اربعين ( ٤٠ )

حين ذهبت العام الماضى الى طهران ، لم يكن لدى متسع من الوقت للمكوث هناك أكثر من يوم واحد أو يومين . و قد رغب عدد من الأخلاء أن اشترك معهم فى ملتقى عقدوه ليلاً فى دار أحدهم . تخلّلت ذلك الملتقى حالة من التوجّه و الاقبال . . حتى فاضت عليه تجلّيات سخيّة من الامام صاحب الأمر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) . . الى حدّ أنّ هـولاء الأخلاء لم يكونوا قادرين من فرط الشوق على انهاء الجلسة . و ما ذالوا كذلك حتى ارتفع صوت أذان الفجر . . و قد فازوا تلك الليلة بعطايا جمّة .

قال أحد المشاركين في تلكم الجلسة و هو من الشخصيات العلمية المعروفة :



فى حسبانى أننا اذا دمنا على عقد مثل هذه الجلسة عدّة ليال .. فانّ كان المشتركين سيصلون فى الأقلّ الى مقام الخلوص . و من المؤكّد أنّ تهيئة هؤلاء الأفراد لهذا المقام يعدّ خدمة كبرى لعالم الانسانيّة ؛ ذلك أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد قال لأميرالمؤمنين على (عليه السّلام) : «لئن يهدى على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس و غربت » .

كان هدف صاحبي من وراء كلامه هذا أن أمكث أياماً أخر في طهران لمواصلة مثل هذه اللقاءات المثمرة غافلاً أنّ ( فاقد الشييء، لا يعطيه » .

قلت له: ليس عدد الحاضرين في هذه الجلسات عدداً ثابتاً ، فهو يزداد مرّة و ينقص أخرى . الى جوار هذا فانهم ليسوا على مستوى روحيّ واحد . . فلايتيسّر عند ثذ أمر التربية و التوجيه . ذلك أنّ تربية الأفراد على نحو جماعيّ انما يماثل كتابة وصفة طبيّة ذات مضمون واحد لمعالجة عدّة أفراد ، كلّ منهم يشكو من داء يختلف عن أدواء الآخرين .

ان الوصول الى مقام «الخلوص » يحتاج الى مسلك خاص بكل فرد على حدة . ثمة أشخاص ينطوون على عدة صفات بهيميّة يتعيّن عليهم العمل على تزكية النفس و تهذيبها ليبلغوا مقام الخلوص . و ربّ شخص آخر معافى من الصفات البهيمية هذه ، لكنه يستبطن صفات سيئة و رذائل أخرى تتسلّط عليه ، و هى مما ينبغى أن يعالج بوصفة أخرى غير التى تكتب لغيره .

ثم انى من أجل مزيد من الاقناع لصديقى العالم سردت له حكاية شاب فاز بمقام الخلوص ، بما روّض به نفسه من رياضات شرعيّة .

قبل عدّة سنين قال لى شِابٌ معلّم اسمه مصطفى : لو تنفق معى كلّ يوم ساعة من وقتك لمدّة سنة واحدة تعلّمني أصول العقائد و الأعمال الخاصة بتزكية النفس

. لكان هذا العمل و لا شك مفيداً لى و لطائفة من تلاميذى الذين يسألوننى فى المدرسة عن مثل هذه المسائل ، فيكون فى ذلك ارشاد لهم و تربية .

أجبته الى ما أراد ، و شرحت له خلال دورة تعليميّة أصول العقائد و القضايا المتصلة بتزكية النفس .. و كانت المسألة التى عنى بها اكثر من سواها كوسيلة الى غايته ، حتى حظى كما يذكر هو بلقاء امام الزمان (عله السّلام) و بالارتباط به روحيًا .. هى أنه ابتدأ فى أول خطوة بترك المحرمات و أداء الواجبات ، و الالتزام السّام بالتقوى ، كما تعهد لمدة اربعين يوماً بأداء عمل واحد . و مثال على هذا الالتزام الأربعينيّ الفائق الأهميّة .. المواظبة على هذه الأعمال التى سنوردها ، و الفوز من ثمّ بالتخفّف من حجاب (حبّ الدنيا) الذى هو أشد الحجب ظلاماً فى قلب الانسان : المباح كل يوم كان يقرأ (دعاء التوسّل) لطلب حاجته . و ماكانت حاجته الألى يخرج حبّ الدنيا من قلبه . أمّا حاجاته الأخرى فقد خصّص لها اربعينيّات أخرى لاحقة .

لم يترك خلال هذه الأيام الأربعين نوافل الصلوات اليوميّة و لانافلة الليل . و
 لم يكن هدفه من ورائها شيئاً غير ازالة حجاب حبّ الدنيا و غشاوته من القلب .

٣ قبل أن يخلد الى النوم ليلاً كان يسجد سجدة يقرأ فيها اليونسيّة ، (أى: لااله الا أنت سبحانك الله كنت من الظالمين) .. مع التوجّه الى معناها: (الهى .. أزل حبّ الدنيا من قلبى ؛ فأنت المنزّه المطهّر لى ، بعد أن ظلمت نفسى ، و أوقعتها فى هذه الظلمات) . وكان يكرر هذا الذكر فى سجوده لاأقلّ من مئة مرّة فى كلّ ليلة . و قد دام على هذه الرياضة الشرعية مدّة أربعين يوماً . و لم يكن له من قصد سوى ان يخرج من قلبه حبّ الدنيا . وكان مآل أمره أن وفّق و لله الحمد بسهولة و يسر الى النجاة من هذا المرض الروحيّ الخطير نجاة كاملة .



و قد كان يعمل أعماله مستلهماً الأحاديث و الروايات . حتى اذا التزم عدّة اربعينيّات لرفع حجبه المختلفة كان لايجترح أدنى عمل يخالف تعليمات النبيّ و أهل بيته الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين).

عندها قال صديقى العالم: أليس الالتزام مدة أربعين يوماً كاملة بقراءة دعاء التوسّل و ذكر (اليونسيّة) وأداء النوافل اليومية.. ممّا يخالف تعاليم الاسلام؟! أين ذكر أهل العصمة (عليهم السّلام) مسألة الالتزام بهذه الأعمال مدة أربعين يوماً لاتنقص و لاتزيد؟

قلت له: لقد ثبت بالتجربة أنّ الإنسان اذا أراد أن يظفر بحاجته من الله (تبارك و تعالى).. فينبغى أن يركّز اهتمامه مدّة على طلب تلك الحاجة. و معنى هذا أنّ المرء اذا جعل حاجة واحدة من حاجاته فى مركز الانتباه ، و راح يتوسّل الى الله (تعالى) بكل مشاعره و قواه لقضاء هذه الحاجة.. فانّه يوفّق على نحو أفضل للوغ مراده. و اذاكان ثمّة أستاذ برسم له برنامجاً خاصاً فى هذا الصّدد.. فانّ الاستاذ هو من يعيّن له هذه المدة. و حين يكون الاستاذ مستمداً من الأحاديث و الروايات ، او انه يحدّد أولويّات الحاجات وفق اطّلاعه على الحالة الزمانية لتلميذه.. فانه و لاشك لايكون مجانباً لتعليمات اهل ببت العصمة و الطهر (عليهم النلام) ، و لا يعدّ عمله هذا من نوع مجانباً لتعليمات اهل ببت العصمة و الطهر (عليهم النلام) ، و لايعد عمله هذا من نوع البدعة المحرّمة ؛ اذ ربّما لايكون أمامه من سبيل الى التزكية غير هذا ، و لأنّ هذه التعليمات التى ألقاها الى تلميذه ليست ذات صفة عامة باقية تسرى على سواه فى مختلف الأزمنة .

انَ أحاديث جمّة تؤكّد أنّ للعدد (٤٠) أثراً كبيراً في الأعمال. فاذا ادّى شخص ما أعمالاً مستحبّة وفق حطّة أربعينيّة .. فلاريب عندئذ أنه لم يأتِ عملاً يخالف أحاديث الأئمّة المعصومين (عليهم السّلام)؛ ذلك أنّ هذه الأحاديث نفسها هي مستند

المدة الأربعينيّة.

#### \* \* \*

فى أحد الأيام قصدنى فى المنزل بمدينة مشهد المقدسة رجل كان يقضى ليالى الأربعاء و لسنوات متمادية بالعبادة فى مسجد السهلة بالكوفة . و قد أبعده النظام الحاكم فى العراق بذريعة أنه ايرانى الأصل . و فى منزلى حكى لى وقائع من تشرّف طائفة من الناس بلقاء الامام ولى العصر (علمه السلام) فى العديد من ليالى أربعاءات مسجد السهلة .

و سألته: ما العمل الذى رأيت من خلال تجربة خمسين سنة تقضى كثيراً من ليالى أربعاءاتها فى مسجد السهلة أنه الاكثر توفيقاً للوصول الى المحضر المبارك للامام بقيّةالله (روحى نداه)؟

قال: المداومة على أعمال مسجد السهلة في أربعين ليلة أربعاء. لقد رأيت اكثر من مئة شخص فازكلهم بنحو أو بآخر بلقيا امام زمانهم (عليه السلام).

بعضهم شاهد الامام . . و ما عرفه .

و آخر عرفه و لکنه (علیه السّلام) تصرّف به ، فلم یقدر أن یتفوّه أمامه بشیی . . و غیر هذا و ذاك . . رجل رأى و عرف و نال من حاجاته ماكان یود .

ثمّ حكى لى هذا الرجل ثلاث وقائع تشرّف هو فيها بملاقاة الامام المهدى (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، لاأجد حاجة لسردها هنا لانها غير ذات نفع لعامّة الناس.

ان ما قله هذا الرجل الجليل انما يقع في اطار ما يؤيّده العديد من كبار العلماء ، من مثل العلاّمة النورى (رضوان الله تعالى عليه) ، اذ اورد الشيخ النورى اسماء كثيرين كان لهم شرف لقاء الامام (عليه السّلام) في عصر الغيبة الكبرى ، فقال:

«انّه قد علم من تضاعيف تلك الروايات أنّ المداومة على العبادة ، و المواظنة



على التضرّع و الانابة في أربعين ليلة أربعاء في مسجد السهلة ، او ليلة الجمعة فيها او في مسجد الكوفة او الحائر الحسينيّ (على مشرّفه السلام) ... طريق الى الفوز بلقائه (عليه السّلام) و مشاهدة جماله . و هذا عمل شائع معروف في المشهدين الشريفين . و لهم في ذلك حكايات كثيرة ، لم نتعرّض لذكر أكثرها ... الأأنّ الظاهر أنّ العمل من الاعمال المجرّبة ، و عليه العلماء و الصلحاء و الأتقياء » .(١)

١ ــكتاب ( جنَّة المأوى ) الملحق بكتاب بحارالانوار للعلامة المجلسي ٥٣ : ٣٢٥ .



## الشيخ محمّد تقيّ المازندرانيّ يفوز باللقاء

للامام ولى العصر (عليه السّلام) محبّة خاصة لشيعته و محبّيه . و هو (سلام الله عليه) يدعو لهم فى أكثر الأوقات ، و يعنيه دوماً انقاذ الناس من المهالك الدنيويّة و الأخرويّة . أنّه غياث من لاغياث له . أنّه شفيع المذنبين . أنّه رحمة العالمين . و شافع يوم الدين .

و قد حفظه الله (تعالى) في هذه الدنياكما يستفاد من دعاء «النّدبة» ليكون للخلق ملاذاً و عصمة من الأدناس و الأرجاس. المرحوم الشيخ الجليل محمّد تقيّ المازندرانيّ أحدكبار العلماء المعاصرين. و

المرحوم الشيخ الجليل محمد لفئ المارلدوائي المعاطب الموامل و الكرامات ) . حكى هذا الشيخ الفاضل قد أشاد به كثيراً مؤلف كتاب (المعجزات و الكرامات) . حكى هذا الشيخ الفاضل

.. فقال:



كلّماكنت أذهب في سنوات الشبيبة الى النجف الأشرف للزيارة .. كنت أقصد مسجد السهلة أبيت فيه ؛ اذ كنت أجد في هذا المسجد من الروحيّة العالية و من الشفّافيّة ما لا أجده في سواه من المساجد . و قد ألِفْتُ أن أتّخذ لي حجرة هناك للمبيت في الطابق العلوى محاذية للمقام المقدّس للامام بقيّة الله (روحي فداه) .

فى احدى السفرات .. مضيت من النجف الأشرف الى مسجد السهلة ، فوجدت الغرفة المعهودة مشغولة من قبل بعض الزائرين ، فاتخذت غرفة أخرى خالية تقع فى شرق المسجد لأبيت فيها . وحين كنت فى هذه الغرفة .. أتانى رجل ، و قال : ألا تريد ضيفاً ؟ قلت : تفضّل . و بعد أن دخل قال : معنا آمرأة أيضاً .

قلت : و اذن فلابدّ أن أترك لكم هذه الغرفة .

قال: نعطيك بدلها غرفة خالية.

قلت: لامانع.

اصطحبنى هذا الرجل الى الغرفة التى ذكرها .. فاذا هى الغرفة التى تعوّدت على المبيت فيها من الطابق العلوى من غرف المسجد . كان هذا الرجل و من معه يشغلون هذه الغرفة ، لكنها لم تكن تناسبهم لأن فيهم من لاتقوى قدماه على صعود السلم ، و من أجل هذا فضّلوا تلك التى كنت فيها .

على أيّ حال .. تحوّلت الى الغرفة . ئمّ لمّا حلّ الليل و حان وقت نومى ، خلدت الى النوم . و حين بلغ الليل منتصفه . استيقظت ، و نظرت الى الساعة . كان الوقت وقت التهجّد و القيام لصلاة الليل .

فى هذه الأثناء سمعت فى فضاء المسجد صوتاً يموج بمناجاة مذهلة توقظ الروح . . كانت جدران المسجد تتجاوب لها و تهتزً .

أصغيت جيداً لأعرف من أين تصدر هذه المناجاة الجليلة الرائعة ، فادركت أنها



كانت تنبعث من مقام الامام صاحب الزمان (عليه السّلام). و تركت مكانى قاصداً المقام .. فرأيت هناك رجلاً مهيباً ساجداً لدى الجدار شرقى مقام امام الزمان (عليه السّلام) فى وسط باحة المسجد .. و هو يناجى الله (جلّ جلاله).

و ارتعدت فرائصى بغتة لرؤياه ، و قعدت على الأرض استمع الى ماكان يقول فى مناجاته . كان يقول أحياناً : قد مناجاته . كان يقول أحياناً : قد . شيعتى » !

و اذكنت كذلك أدركت من بعض الدلائل و الأمارات بل أيقنت تماماً أنّ هذا الرجل المهيب هو الامام بقيّة اللّه (روحى و أرواح العالمين لنراب مقدمه الفداء) ، فاضطربت و وقعت على الأرض في اغماء . ثمّ لمّا فتحت عيني . . كانت الشمس على و شك الشروق . فقمت و توضأت و صلّيت فريضة الصبح .

و بعد سماعي تلكم المناجاة بقيت مدة أجد في داخلي حالة من البهجة و من الانشراح تستعصى على الوصف .



## عند الوفاة . . يجيئ امام الزمان (عليه السّلام)

من الراجح رجحاناً قوياً كما يفهم من الروايات أنّ الامام بقيّةالله (روحى فداه) يحضر الميّت عند احتضاره .. خاصّة اذا كان الميّت من العلماء ، و من الشيعة الأنقياء .

و اذ أنه (علبه السّلام) امام حى ، و ولى كلّ مؤمن و مؤمنة . . فمن غير المستبعد أنّ الوجود المقدّس للامام (علبه السّلام) هو نفسه يصلّى على هذا الميّت حتّى لو صلّى عليه الآخرون . وقد نقل عن الامام على بن أبيطالب (عليه السّلام) أنه أخد

الحارث الهمداني بمفاد قوله: «من يمت يرني».(١) الحارث الهمداني بكون هذا المعنى شاملاً لمعاصري الامام

١ ـ ينظر مثلاً: بحارالانوار ٦ : ١٧٨ ١٨٠ .



أميرالمؤمنين (علبه السّلام). أمّا من مات بعد هذا الزمان فانّه يرى لدى احتضاره امام وقته و زمانه . كما تشهد بذلك الروايات و الوقائع التي ليس لايرادها الآن متسع . و هذا أى رؤية كلّ ميّت لامام زمانه لايتنافى و قول الامام أميرالمؤمنين على (علبه السّلام) . فمن الممكن أن يعاين المحتضر ، في لحظة الموت : امام الزمان (علبه السّلام) و الامام على بن أبيطالب (علبه السّلام) .

كما من الممكن أن يكون لقوله: «من يمت يونى» جنبة نوعية. أى انهم جميعاً (عليهم السلام) نور واحد، وكلّهم واحد. و تنصّ الروايات عنهم (عليهم السلام) على جواز نسبة قول أحدهم الى الآخر. وعلى هذا .. فلا غرابة فى أن يكون المراد بكلام أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنّ الذى يموت فى زمان أميرالمؤمنين يراه (عليه السلام) . و من يمت فى زمان غيره من الأثمة (عليهم السلام) فانّه يرى امام عصره و زمانه.

و لسوف تتجلّى هذه الحقيقة يوم القيامة فى ارتباط كلّ مأموم بامامه ..كما قال الله (جلّ جلاله): «يوم ندعوا كلّ أناس بامامهم » .(١)

و حتّى ما الكوثر .. فان كلّ فئة من المؤمنين يسقيهم منه امام زمانهم ، كما ورد فى دعاء النّدبة : « وآسقنا من حوض جدّة (صلى الله عليه و آله ) بكأسه و بيده ريّاً رويّاً سائغاً لاظمأ بعده .. يا

١ \_سورة الاسراء: ٧١.



### أرحم الراحمين » .

كان المرحوم آية الله العظمى سيّد محمّد هادى الميلانى و هو من علماء الشيعة ومراجعهم قد أقام فى مدينة مشهد. و قد قال لى أكثر من مرّة: انّه اختار سُكُنىٰ مشهد. لما كان يرى فى الحوزة العلميّة هنا من ضعف تحتاج معه الى احياء و انهاض، وكذلك لحبّه الامام الثامن على بن موسى الرضا (عليه السّلام).

و كنت أعرف على نحو الاجمال أنّ لهذا العالم الجليل صلات بالامام بقيّةاللّه (روحى فداه). و قد سمعت من بعض أولياء اللّه أنّه قد فاز مرّات بلقاء الامام ولى العصر (عليه السّلام).

و فى مشهد المقدّسة .. توفّى هذا الأستاذ الكبير و المرجع الجليل . و ما ان سمعت بنبأ وفاته حتى قصدت داره . و قد كان أبناؤه اقتداء بوالدهم المعظّم يكنّون لى مودّة خاصّة .. فأدخلونى فى الغرفة التى وضعت فيها الجنازة ، حيث يُدخلون خاصّتهم . جلست دقائق الى جوار جثمانه الطاهر ، و قرأت الفاتحة .

في هذه الأثناء . . دخل الغرفة رجل ، قائلاً : كبار علماء مشهد قد اجتمعوا ، و يقولون : فلتحملوا الجنازة .

و لكنّ كبير أبناء المرحوم آية الله الميلاني صاح بصوت عال : لن أسمح بحمل جنازة والدى ما لم يحضر الامام صاحب الزمان (علبه التلام).

قال عبارته هذه بحرارة و اهتياج . . الى حدّ أن داخلني أمل كبير بـل لعـلّى جزمت أن أحظى اليوم برؤية جمال الامام وليّ العصر (علبه السّلام).

بعد ثذ . . دخل الغرفة عدد من الرجال ، كنت مطمئناً الى أنهم من أبناء المرحوم آية الله الميلاني و من أحفاده . و في لحظة دخولهم ذاتها . . ملأ جوّ الغرفة عبير عطر عجيب ؛ اذ ربّما كان أحدهم هكذا فكّرت قد طيّب ثيابه بشييء عن الطيب .



ثمّ عاد الرجل الذي كان قد تحدّث أوّلاً عن حمل الجنازة ، و قال : لماذا لاتحملون الجنازة ؟! أمّا كبير أبناء المرحوم آية الله الميلانيّ .. فانّه لم يقل شيئاً هذه المرّة . و رفعوا الجنازة .

و عندما ذكرت هذه الحادثة لعالم كبير ذى بصيرة و قلب واع ،كان حاضراً لدى التشييع .. فانّه قال كما قال كذلك كبير أولاد المرحوم : و ما يدريك أنّ الامام (عليه السّلام) لم يأت ؟! و قالا أيضاً أشياء أخرى لاتستوجب النقل . و لكنّى قد أيقنت من كلامهما أنّ الامام صاحب الزمان (عليه السّلام) قد حضر .. و لم تكن لى اللياقة لروّيته روّية مقرونة بمعرفته (صلوات الله عليه) .

# كلّ الأهميّة . . للأمراض الروحيّة

جمعتنا وعدداً من العلماء وليمة غداء أقيمت في مشهد بمناسبة قدوم أحد علماء بروجرد . العالم الضيف كان في وقتها يعانى من مرض شديد . و كانت قد ألمّت به من قبل جلطة دماغيّة ، فقد على أثرها بصره .

فى وليمة الغداء تلك .. شرع كلّ عالم من المدعّوين بسرد واقعة من معجزات الامام على بن موسى الرضا (عليه السّلام) .. و هدفهم من ايراد تلكم المعجزات أن يتزايد توجّه قلب العالم الضيف نحو المقام المقدّس للامام الرضا (عليه السّلام) ، لعلّه يرتدّ ببركاته بصيراً كما كان . و لا أنسىٰ أن أحد العلماء قال فى وقتها:

قبل عدّة أيّام رأيت شاباً مصاباً بالشّلل قد دخل الحرم الطاهر للامام على بن موسى الرضا (عليه السّلام). و صادف دخوله مع خولى . ثمّ لمّا خرجت من الحرم لاحظت هذا الشابّ نفسه مقبلاً نحوى يسعى ، و قد عوفى تماماً من علّته .

و قال آخر: البارحة في الحرم الشريف شاهدت صبيّاً يعاني من التخلّف العقلى و الشّلل ، ثمّ انّه شفى من بليّته . و احتفظت بقطعة من الثياب التي كانت عليه . . للتبرّك .

ماجت أفئدة الحاضرين لسماعهم هذه المعجزات . و لاحظت أهل الاقبال منهم و قد ترقرقت في عيونهم دموع الشوق . . ثمّ جرت منهم على الوجنات .

و حانت منّى التفاتة الى العالم الضيف .. فرأيته ساكتاً صامتاً ، لكنّ دمعات كانت تتحدر من عينيه ، فى بعض اللحظات .. و لاينطق بحرف . قال له أحد العلماء: ينبغى لك ألاّ تغادر مشهد حتى تنال من الامام الرضا (علبه السّلام) شفاءك .

عندئذ . . نطق هذا العالم فقال : إنْ شاءالله . لكنّى كلّما هممت في هذه الأيام أن أسأل الشفاء لأمراضي البدنيّة كنت أجد أنّ أمراضي الروحيّة هي الأهمّ .

و قال: مهما تكن حالة البدن.. فان أيّامه الى آنقضاء ، و ما أسرع ما يرتحل عن هذه الدنيا! هنالك لن يظلّ من فرق بين من يرى بعينه و من لايرى. لكن الطامّة الكبرى أن تبقى الروح لاقدر الله مريضة على الدوام و الى الأبد ، و أن تلازم الانسان بأمراضها و أدوائها الى القيامة . اسألوا الله اذن أن ترتفع أرواحنا جميعاً الى معارج الكمال الانساني .

هزّتني هذه العبارة أسمعها من رجل يعاني ضائقة المرض و العمى ، و قلت له : لقد ألقيت علينا درساً مربّياً . . سلّمك الله و رعاك .

أجل . . ما أروع ما يتوفّق الانسان حين تكون له مثل هذه البصيرة! و ما أدنىٰ تفكيره من السّداد! و ما أوفر نصيبه عندئذ من السعادة!



انّ الدرس الذي نستقيه من مثل هذه الوقائع .. هو أن نولى الأمراض الروحيّة أهميّة تزيد مئات الأضعاف على الأهميّة التي نوليها الأمراض الجسديّة . و أهمّ من هذا كلّه أن نسعى لتكون أرواحنا سليمة معافاة من الدّنس . ندعوا اللّه (نبارك و نمالي) أن يمنّ علينا للوصول الى هذا الهدف العظيم .



## أريد أن أرى الامام (عليه الشلام) في المنام

جاءتنى يوماً باكية . كانت آمرأة عجوزاً ذات صدق دينى . . و من الملتزمات بدقة بأداء الفرائض و مفارقة المناهى . . قالت و دموعها تجرى : فى كتاب «معراج الروح» ذكرت أنه يمكن للانسان أن يظفر فى المنام برؤية رسول الله (صلى الله عليه و آله) اذاكتب الدعاء الفلانيّ على ورقة و أودعها تحت وسادته . عشرات فعلت هذا ، و لا مرّة رأيت .

قلت لها: كنت نقلت هذا الذى ذكرتِه من مكتوبات المرحوم الميرزا تقى الزرگرى (رحمنالله) .. بدون أن أعلى عليه . و جائز أنك قد رأيت النبي (صلى الله عليه وآله) في الرؤيا . . ثمّ أنسيت ما رأيت . و أقدّم لك الآن أعمالاً لترى الامام ولي العصر (عليه النلام) في المنام ، و لكن لاتَنْسَيْني في دعائك .

قال الامام موسى بن جعفر (عليه السّلام): « من كانت له الى اللّه حاجة ، و أراد ان



يرانا ، و أن يعرف موضعه من الله . . فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا ؛ فانّه يرانا و يغفر له بنا ، و لايخفي عليه موضعه » .

فاذا أردت أن ترى امام الزمان (علبه السّلام) .. فعليك الاغتسال ثلاث ليال ، خاصة اذا كان فى آخر الليل . ثمّ تجلسين باستقبال القبلة ، و تتوجّهين الى الامام (علبه السّلام) ، و تخاطبين الامام و فى اعتقادك تماماً أنّه حىّ حاضر بخطاب رقيق ودود .. و تطلبين حاجتك . و عقب تطهر البدن و الروح بالاغتسال ، و بعد هذه المناجاة التى تُوجّه القلب الى الامام (عليه السّلام) تمضين الى النوم .. و سوف ترينه باذن الله فى الرؤيا .

و قد عملت هذه المرأة ما قلت لها . . و نالت حقاً مرادها ، و الحمدلله .

\* \* \*

ثمّة رجل من الأهواز اسمه اسماعيل . يقول اسماعيل هذا : منذ سنوات بعيدة و أنا أرى كلّ ليلة في المنام ما سأفعله في الغد .

ربّما كان فى قوله هذا شيىء من المبالغة .. بيد أنّى اختبرته اذ كان معى عدة أيام . فى صبيحة كلّ يوم من هذه الأيام كان يحكى لى ما رآه فى النوم من القضايا التى ستحدث فى ذلك اليوم .

على سبيل المثال ، انه قال لى فى أحد الايام : رأيت البارحة أحد جيرانكم قد مات . و حدث بعد ساعتين أن أصيب أحد جيراننا بسكتة قلبيّة توفى على أثرها .

و قال في يوم آخر: رأيت كأننا أي أنا و أنت واقفان في الشارع و الناس ينظرون البنا بشفقة .

و فى اليوم نفسه كنت معه فى سيارة أجرة . و فى هذه الأثناء أفلتت احدى عجلات السيارة من مكانها . فنزلنا و وقفنا قرب السيارة فى الشارع . . وكان العابرون

يمرّون بنا و هم يتلطفون بنا و يظهرون الودّ. قلت له : هذا تعبير رؤياك.

ثمّ انّ اسماعيل هذا قال لى فيماكان يقول: لعلّك الاتصدّق أنى حتى الآن ما رأيت أحداً من الأثمة (عليهمالتلام) في المنام!

قلت له: لأنك لاتذكرهم . و لو كان في قلبك محبة لهم بمقدار رغبتك في التعرّف من خلال الرؤيا على ما سيحدث في اليوم التالي . . لرأيتهم (عليهم السّلام) .

قال: و ماذا على أن أصنع لرؤية أهل البيت (عليهم السّلام) في الرؤيا؟ قلت: أعلّمك شيئاً توفّق به ان شاء الله لرؤية الأثمة الأطهار (عليهم السّلام).. بشرط أن يكون هدفك أنك تطلب منهم اذا رأيتهم أن يخرجوا حبّ الدنيا من قلبك، فلايبقى في قلبك الا حبّ الله (نمالي) و امام الزمان (عليه السّلام).

قال : لك ذلك ، و سألتزم . . ان شاء الله .

قلت: اذا اردت النوم فى الليل فلتكن نيّتك أن ترى فى منامك من تريد رؤيته ؛ كأن تنوى رؤية الامام بقيّة الله (علبه السّلام). ثمّ تقرأ سورة (الشمس) و (الليل) و (القدر) و (الجحد) و (النوحيد) و (الفلق) و (الناس). و تقرأ بعدها مئة مرّة سورة (التوحيد)، و تصلّى على النبيّ و آله مرّة، و تنام على جانبك الأيمن و أنت على وضوء.. فانك ترى الامام (علبه السّلام) و تنال بغيتك، و تتحدّث اليه بما تريد من سؤال و جواب.

(و قد نصّ على هذا الشيخ ابراهيم الكفعميّ العامليّ في كتاب (المصباح) الصفحة ٤٩).

كانت لاسماعيل قابليّة لأداء هذا العمل .. فحظى منذ اول ليلة بمنامات طيّبة ، رأى فيها أئمّة الهدى (عليهم السّلام) . و هى منامات يرتبط تأويلها بالحياة الشخصيّة لاسماعيل نفسه .

\*\* \*\* \*\*

كنت يوماً فى سيّارة أجرة بمدينة دمشق .. قاصداً حرم العلياء السيّدة زينب عقيلة بنى هاشم (عليه السّلام). كان الى جوارى فى السيّارة شاب بدا عليه أنه يود أن يتحدّث معى .. لكنه كان متردّداً خشية ألاّ أكون قادراً على التكلّم باللغة العربيّة .

و من أجْل أن أريحه بتحقيق ما كان يود ، سألته بالعربيّة عن أحواله ، فسرّه كلامي كثيراً ، و قال : سيّدنا . . مسألة .

قلت: سا

قال: توفّی أبی قبل سنوات. و فی احدی اللبالی رأیته فی الرؤیا و هو یتعذّب عذاباً ألیماً ، بسبب فساد معتقده و سوء عمله . فقال لی : ولدی . . کنت سمّیتك «محمّداً» ، فاذهب غداً الی المكان الفلانی تجد هنالك رجلاً مسناً اسمه «محمّد» كذلك . . يبصّرك بالحقائق ، فاتبع دينه و مذهبه . فعسی الله أن ينجينی من هذا العذاب . أمّا أنا فقد بكیت لأبی ، و أفقت من النوم و أنا أبكی .

و فى الصباح قصدت الموضع الذى ذكره أبى . و هناك وجدت الرجل الأشيب الذى كان عالماً جليل القدر ، فعلّمنى المذهب الحقّ ، و حملنى على تعلّم القضايا الاخلاقيّة ، متجشّماً معى مشقات كثيرة . و لكنّ هذا الرجل \_ ياللأسف قد توفى قبل أيّام . فألتمس الآن منك أن تدلّنى على ما ينبغى أن أفعل لأرى أستاذى و أرى أبى فى المنام . . و لأتعرّف على حاليهما .

علّمته الدعاء الذي رواه المرحوم الميرزا حسين النوريّ في كتاب (جنّة المأوى) الملحق بكتاب بحارالانوار (ج ٥٣ ، ص ٣٢٩). و تواعدنا على اللقاء مجدّداً ليلة الغد في الصحن الطاهر للسيّدة زينب (عليه السّلام).. لأرى انكان قد نال ما يريد.

و ربّما يود القارئ العزيز قبل اكمال هذه الواقعة أن يتعرّف على الدعاء الذي ذكرته للشابّ . . للانتفاع به .

و أجيب القارئ الى ما يود .. بشرط ألا ينسانى من الدعاء حينما يستيقظ من النوم يوما ، و يجد فى نفسه نشاطاً و اقبالاً خاصاً على الدعاء .. بعد أن تكون ليلته قد تعطّرت برؤية أحد الأثمة (عليهم السلام) في المنام .

روى السيّد رضى الدين على بن طاووس الحسنى فى كتابه ( فلاح السائل ) عن بعض أثمة أهل البيت (عليهم السّلام) فقال: اذا أردت أن ترى ميّتك . . فبت على طهر ، و آنضجع على يمينك ، و سبّح تسبيح فاطمة (عليها السّلام) ، ثمّ قل:

« اللهمّ أنت الحيّ الذي لايوصف، و الايمان يعرف منه . منك بدأت الأشياء ، و اليك تعود . فما أقبل منهاكنت ملجأه و منجاه . و ما أدبر منها لم يكن له ملجأ و لامنجى منك الآاليك .

فأسألك إ ( لااله الآ أنت ) . . و أسألك إ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . و بحقّ على خير بحقّ حبيبك محمّد ( صلى الله عليه و آله ) سيّد النبيّين . و بحقّ على خير الوصيّين . و بحقّ فاطمة سيّدة نساء العالمين . و بحقّ الحسن و الحسين اللّذين جعلتهما سيّدى شباب أهل ألجنّة أجمعين . . أن تصلّى على محمّد و آنه و أهل بيته ، و أن تريني ميّتي في الحال التي هو فيها » .

على أى حال .. علّمت الشابّ هذا الدعاء ، ثمّ ذهب . و لمّا عاد فى الليلة المقبلة .. قال لى : لم أذق البارحة النوم .. حتى الفجر . و بعد صلاة الصبح غشينى النوم ، فرأيت أبى فى حالة سيّئة ، و طلب منّى أن أتوسّل له بالسيّدة فاطمة الزهراء (عليه السّلام) لينجو من سيّئ حالته . و قال لى : ها هنا فهمت أنّ شفاعة السيّدة الزهراء



(عليها السّلام) هي الوسيلة العظمى . فاعتذر لى يا ولدى عند السيّدة فاطمة ؟ لأنى خرجت من الدّنيا . . وحبّ أعدائها في قلبي .

فقلت لأبى: بابا . . الأستاذ الذى دللتنى عليه قدمات . فهل رأيته هنا ؟ قال : كلا ، لم يأتوا به الى المكان الذى أنا فيه .

عند هذه النقطة من الحوار . . خرجت من الرؤيا ، و أفقت من النوم . لكنّى لم أر أستاذى فى المنام لا البارحة و لافى الصباح . فهل يمكن الليلة أن أدعو بهذا الدعاء . . لأراه ؟

قلت له: تراه ان شاء الله. و لكنك اذا لم توفّق لرؤيته .. فكرّر الدعاء في الليلة التي بعدها ، ثمّ التي بعدها .. حتى تراه ، و تظفر باذن الله بالمزيد من الكمالات على أثر ارتباطك الروحيّ بالأستاذ .

#### \* \* \*

عام ( ١٣٦١ ه ش ) سافرت الى الهند للتعرّف على أوضاع الحوزات العلمية هناك. و قرب المسجد الجامع فى دلهى شاهدت رجلاً طاعناً فى السنّ عليه أطمار قديمة لكنها نظيفة .. فنادانى قائلاً: تعال اجلس ، لنتحدّث و يسرّى أحدنا عن الآخر: «يا أهل القلوب المحترقة هلّموا نلتقى » .. الى أين أنت ذاهب ؟! و ما عساك تنتفع من هؤلاء الذين لن يكونوا بشراً (يقصد الناس الذين يتسكعون حول المسجد الجامع فى دلهى) و لن تلقى فيهم انساناً واحداً.

قلت له: استغربت منك الآن ثلاثة أشياء. الأوّل أنّك كيف عرفت اسمى ؟ و لعلّ بامكانك أن تجيب عن هذا السؤال قائلاً أنّه حدث ان كنتَ في مكان كنت أنا فيه فناداك شخص باسمك، و من حينها عرفت آسمك.

و الشييء الثاني هو أنك من أين علمت أنّ هؤلاء الناس ليسوا بشراً ؟! لم تسيئ



الظنّ بالناس ؟ أو ليس على المرء أن يحسن الظنّ بالآخرين ؟ ترى . . كيف فهمت أنّ هؤلاء بعيدون عن ذكر الله . . و أنّهم متّصفون بصفات حيوانية ظهروا لك معها على هيئة حيوانات ؟!

الشيىء الثالث . . كيف عرفت أنّى من أهل الشوق و من أصحاب القلوب المتحرّفة و أنى آمرؤ صالح . . حتى ميّزتنى من بين هؤلاء جميعاً ؟

حين كنت أقول لهذا الرجل الشيخ ما أقول . . كان صامتاً لاينطق ، لكنّه كان يتأوّه أحياناً آهة تصدر من القلب . ولم يخرج من صمته حتى بعد أن قلت له هذا الكلام .

هممت أن أودّعه و أمضى .. بيد أنه أشار الى بيده أن آجلس ، فجلست بعض الوقت .. لم ينطق خلاله أيضاً بحرف . ثمّ انه أخرج من جيبه قارورة عطر أراد أن يعطّرنى منها . فكّرت أن اعتذر عن قبول هذا التعطير ؛ خشية أن يكون هذا الرجل من عبدة الأوثان ، فيكون نجس اليد و العطر . و لم أكد أهمّ بالاعتذار حتى بادرنى بقوله : لا ، أنا مسلم .. يدى ليست نجسة . ثمّ نفحنى من عطر قارورته الذى كان فوّاح الشذا . لقد كانت عقيدتى فيه حتى الآن أنه رجل دقيق الفراسة ، و لم أعتقد ان له اطلاعاً على الغيب ؛ لأنه ربّما تفرّس فى ملامحى فأدرك أنى كنت منزعجاً من مسألة التعطير .

ثمّ انه أطرق برأسه الى الأرض ساكتاً لايتكلّم. سألته لأحمله على الكلام.. قلت له: أحبّ شخصاً حبّاً عظيماً، وأودّ لوأراه.. لكنّى لاأعلم مكانه. فهل تقدر أن تدلّني عليه ؟

قال: راجعت قلبك الآن، فوجدت أنّ قصدك بالرجل الذى تحبّه هو الامام بقيّة الله الحجّة ابن الحسن (علبه السّلام). لا أقدر أن أقول أبن هو الآن ؛ فانه من وجهة في كلّ مكان. و هو من وجهة أخرى يغيّر مكانه في كلّ لحظة. لكنّى أعلّمك شيئاً



لتراه كلّ ليلة في المنام.

قلت : ماذا ؟ قال : في آخركتاب ( جنّة المأوى ) للمرحوم النوريّ تعليمات في هذا الصدد ، ان عملت بهاكلّها أو بعضها تحصل على ما تريد .

قلت له: ألا يوجد تعليم آخر منك أنت؟

قال: أودّ أن أقول لك شيئاً ، لكنّك لاتؤمن بكلامي . . فلم تهدر وقتى ؟

قلت : كلاّ . . بدأت بالتدريج أصدّق ما تقول . قال : أعلّمك شيئاً اذا قرأته رأيت الامام في المنام . . بشرط ألاّ تبوح به لأحد ؛ لأنّه يفقد أثره .

هذا الشرط الذى اشترطه جعلنى أعتقد أنّ الدعاء الذى يروم قوله ممّا لم يرد عن طريق الأئمّة الطاهرين (عليهم السّلام) . . و الآفانّ الدعاء فيما أرى مفيد للجميع ، و لا يذهب أثره اذا قلته للآخرين .

و على أيّ حال .. ودّعت هذا الرجل ، و لم أره مرّة أخرى . و بعد أمد راجعت آخر كتاب (جنّة المأوى) ، فوجدت فيه عشر تعليمات للتشرف في عالم الرؤيا بمشاهدة الطلعة القدسيّة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ، و كلّ امام من الأثمة الهداة المعصومين (سلام الله عليهم أجمعين) .. و خاصّة مشاهدة الامام بقيّة الله (روحى فداه) . و كلّ مفردة من هذه التعليمات العشر قائم بنفسه غير مرتبط بما سواه . اى أنه يمكن للمرء أن يختار واحداً منها بنيّة أنّ يرى النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) ، أو أحد أثمة الهسدى الطساهرين (عمليهم التسلام) ، و عسلى الأخسص امسام الزمسان (عبلهم الله تعالى له الفرج) . و هذه هي العشرة كاملة :

أولاً: أن تقول عند مضجعك:

( اللّهم انّى أسألك يا من لطفه خفى و أياديه باسطة لاتنقضى . .
 أسألك بلطفك الخفى الذى ما لطفت به لعبد الآكفى : أن ترينى مولاى



### على بن أبيطالب (عليه السلام) في منامي ) .

(و تذكر اسم الامام الحجة ابن الحسن (علبه السلام) أو سائر المعصومين (صلوات الله عليهم) ممّن نويت رؤيته).

ثانياً: المواظبة على قراءة سورة (المزّمل). والحدّ الأذى: قراءتها مرة واحدة في اليوم والليلة. و من فعل ذلك شاهد المعصوم الذي يريد، و سأله ما يبتغى، و أعطاه اللّه كلت ما يريد من الخير.

ثالثاً: قراءة سورة (القدر) عند زوال الشمس، مئة مرّة.

رابعاً: المواظبة على قراءة سورة (الجنّ). و من فعل هذا رأى النبيّ (صلى الله عليه و آله) أو أحد الأثمة المعصومين (عليهم التلام)، و سأله ما يريد.

خامساً: قراءة سورة (الكافرون) نصف الليل، من ليلة الجمعة.

سادساً: قراءة (دعاء المجير) على طهارة سبع مرّات ، بعد صوم سبعة أيّام (تجد هذا الدعاء في كتاب مفاتيح الجنان).

سابعاً: قراءة الدعاء المعروف ب( دعاء الصحيفة) المروى في كتاب ( مهج الدعوات ) وكتاب ( المصباح ) للكفعميّ العامليّ . . خمس مرّات على طهارة .

ثامناً: قراءة سورة (القدر) قبل الظهر و بعد صلاة الزوال احدى و عشرين مرّة . يقول الإمام جعفر الصادق (عليه السّلام): من فعل هذا لم يمت حتى يسرى النبيّ (صلى الله عليه وآله).

تاسعاً: الصلاة ركعتين بأى سورة شئت بعد صلاة العشاء. ثمّ قراءة هذا الدعاء مئة مرّة: « بسم الله الرحمن الرحيم . يا نور النور ، يا مدبّر الأمور . . بلّغ منّى روح محمّد و أرواح آل محمّد تحيّة و سلاما » .

عاشراً: من قرأ ليلة الجمعة بعد صلاة يصلّيها من الليل سورة ( الكوثر ) ألف مرّة



و صلّى على محمّد و آل محمّد ألف مرّة . . رأى النبيّ (صلى الله عليه وآله) أو من شاء من الأثمّة الهداة (عليهم السّلام) في منامه .

و هنا لابد من التنويه أيضاً بأنّ هذه التعليمات قد ذكرها علماء كبار . و هذا يحمل على الظنّ المتاخم لليقين أنّ هذه التعليمات صادرة من المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) . و يمكن الابتاء بواحد من هذه الأعمال أو كلّها بقصد الرجاء أن تكون هي المطلوبة في هذا الشأن .

و لابد من التنويه كذلك أن لو أدّى آمرؤ أحد هذه الأعمال و لم ير مراده . . فانّ المسألة امّا أن تعنى أنّه رأى فى المنام فى أوّل الليل و نسى لدى استيقاظه ما رأى . أو انها مرتبطة بالجنبة المزاجيّة لهذا المرء . و هذه تعليمات أخرى تنفع لتذكّر الرؤيا فيكون الرائى فى منأى عن نسيانها عقب الاستيقاظ:

ا النوم الطويل الذي يستغرق عدّة ساعات في خلال أداء هذه الأعمال ـ سبب لنسيان الرؤيا. انّ النوم ينبغي أن يكون و الحالة هذه قصيراً متقطّعا غير متّصل.

٢ ينبغي ألاّ يثقل المرء في هذه الاعمال معدته قبل النوم.

٣ على المرء حين يأوى الى فراشه ألاّ يكون مشغول البال بما يلهيه عن نيّته و قصده في مشاهدة جمال المعصوم (علبه السّلام).

٤ أن يحاول المرء الانقطاع عند هذا النوم عن الميول الجنسيّة . و هذا ما يعبّر عنه عادة بألا ينام تلك الليلة في فراش واحد مع زوجته .

٥ النوم على وضوء و طهارة .

٦ قراءة آية ( الكرسيّ ) عند النوم ؛ فانّ من قرأ هذه الآية الشريفة لاينسي ما يراه



في المنام . . باذن الله (تعالى) .

و لابد هنا من التذكير بأن على المؤمنين في هذا الزمان أن يتركّز اهتمامهم \_أكثر من أيّ شيىء آخر على لقاء الامام وليّ الله الأعظم (عجّل الله تعالى فرجه) و على التشرف بروية طلعته الرشيدة.

اذا كانوا متيقظين ، وكانوا في المشاهد المقدّسة معنييّن بالزيارة ، أو مشغولين بالطواف في المسجد الحرام ، أو كانوا في وقفة عرفات أو في المشعر أو في منى . . فانّ عليهم الترقّب اليقظ المتطلع الى الجمال الالهيّ و الوجه الالهيّ المقدّس : الامام وليّ العصر (روحي و أرواح العالمين له الغداء) .

انّهم ينامون اذا ناموا على أمل أن يظفروا بمشاهدة جماله العلويّ المبارك ، و يستمدّوا من فيوضاته الالهية العظيمة .

انّ الانسان السليم الداخل في الصفات «الانسانيّة» لايغفل أبداً عن التوجّه القلبيّ الى «الانسان الكامل» الذي لايتجلّى على وجه الأرض اليوم الاّ بالامام صاحب العصر و الزمان (عليه السّلام).

الانسان الصالح يفيض على الدوام محبّة له . و هو شغله الشاغل الذي لايرى في يقظته و في مناه سواه (صلرات الله عليه) . و اذا كان كلّ شيىء ينجذب من الوجهة العمليّة و العقليّة الى مركزه . . فينبغى أن يكون انجذاب الانسان دائماً تلقاء «الانسان الكامل »: يدعو الله (جلّ جلاله) و يتضرّع اليه أن يعجّل فرج وليه الأعظم ، و يسأل الله (نمالي) أن يزيل في الأقلّ الحجب المرخاة بينه و بين الامام الغائب (صلرات الله عليه)، و أن يعرّف بينه و بين مولاه المنتظر ، متضرّعاً الى الله (عزّرجل) لبلوغ هذا المقام . و أقلّ ما ينبغى على المرء أن يكون عليه . . هو ألاّ يكون مبعث أذى للامام (عليه السّلام)، و اليكم الآن هذه الواقعة التي رواها خاتمة المحدّثين المرحوم الميرزا حسين



النوري(١) في كتابه (جنّة المأوى):

فى السنة التى أصبح فيها (عمر باشا) والياً على العراق .. شدّد على الناس ، و عزم على تطبيق نظام التجنيد الاجباري عام ( ١٢٧٤) لأوّل مرّة فى العراق . و لم يفرّق فى هذا بين عالم و جاهل ، و بين سيّد من الشرفاء و سواه .. حتى اشتدّ الأمر على العراقيّين و عظم البلاء . كما وقعت حوادث هامّة فى منطقة الفرات الأوسط بالعراق قابلها الوالى التركى بالعنف .

فى هذا الجوّ الخانق المطبق . . ظهرت ندبة شجيّة على شكل قصيدة شاكية من الأوضاع السيّئة و الظّلامات النازلة ، كان الشاعر يخاطب بها الامام المهدى صاحب الزمان (صلوات الله علبه) ، و يشكو اليه ما أصاب الناس من محن ، و يدعو الامام (علبه السّلام) الى الظهور و النهضة الموعودة .

و كان قائل القصيدة الشجيّة هو شاعر العراق الكبير ، الصالح ، السيّد حيدر الحلّى (٢) . . الذي جمع الى قوّة ايمانه و شدّة تقواه فصاحة اللسان و بلاغة البيان . و هي قصيدة تبلغ الخمسة و الثلاثين بيتاً ، يقول فيها :(٣)

يا غمرة من لنا بِمَعْبَرِها ؟! موارد الموت دون مَصْدَرِها يطفح موج البلا الخطير بها فيغرق العقل في تصوّرها وشدّة عندها آنتهت عظماً شدائد الدّهر مع تكثّرها ضاقت .. و لم يأتها مفرّجها فجاشت النّفس في تحيّرها و ملّة الله عُيرت ، فغدت تصرخ لله من مُسغيّرها

١ ـ توفي (رحمه الله) عام ( ١٣٢٠ هـ) (المترجم).

٢ ــ كانت حياته (رضوان الله عليه) بين عام (١٢٤٦) و عام (١٣٠٤ هـ) (المترجم).

٣ ـ اكتفىٰ المؤلف بالاشارة الى القصيدة ، و لم يورد شيئاً منها .

لم صاحب الأمر عن رعيته ما عِذْرُه .. نصب عينه أخذت يا غيرة الله .. لا قرار على سيفك و الضرب ، ان شيعتكم مات الهدى سيدى .. فقم و أمت فهاك قلب قلوبنا .. تَرها كم سهرت أعين .. و ليس سوى تعضى .. وأنت الأب الرحيم لها ؟!

أغضى، فغصّت بحور أكفرها شيعته، و هو بين أظهرها ؟! ركوب فحشائها و منكرها قد بلغ السّيف حزّ منحرها شمس ضحاها بليل عِثْيَرِها(١) تنظرها أنظراه غيوثكم بمسهرها أنظارها غيوثكم بمسهرها ما هكذا الظنّ يا آبن أطهرها! فارحملها ضعف جِرم أصغرها(٢)

يقول الميرزا النورى: فرأى أحد الصلحاء المجاورين فى النحف الأشرف الامام الحجّة المنتظر (عليه السّلام). فقال له ما معناة: قل لسيّد حيدر لأوّذينى ؛ فانّ أمر الظهور ليس بيدى.

و بعدها . . رفع الله (تمالى) عن الناس هذه الشدّة في أيام هذا الوالى و بعده الى سنين .

من هذه الواقعة و من مئات سواها يتجلّى أنّ موضوع الفرج الأكبر و الظهور الأزهر انّما هو بارادة اللّه (تعالى) وحده. و أنّ الامام (عليه السّلام) لا يتدخّل الاّ باذن اللّه (عزّوجلّ). و على المسلمين أن يكونوا في حالة ترقّب و انتظار ليكونوا متأهبين على الدوام.

١ ــ العثير: الغبار و العجاج.

٢ \_ الجُرم (بضم الجيم): الجناية و الذنب. و الجِرم (بكسر الجيم): الحجم.

و أنّه لمن السهل أن نتصوّر كيف يكون التأهّب و الاستعداد لانتظار للظهور المبارك.. من خلال مثال من حياة الناس اليوميّة. فلو أنّك علمت أن ضيفاً عزيزاً ، أو رجلاً ذا سلطان ، أو انساناً جليلاً أنت على استعداد لتفدّيه بنفسك ، و تكنّ له أرفع مشاعر الحبّ. لو أنّك علمت أو أخبرك هو نفسه أنّه من المحتمل أن يأتيك الى دارك في موعد مفتوح ، يبدأ من هذه اللحظة ، و الى عدّة أيّام قادمة .. فكيف ستعمل لاستقباله ؟ خاصة اذا أُخْبِرْتَ او أنّك تعلم أنّ من خصاله شدّة العناية بالنظافة و الترتيب ؟ أتراك تؤجّل تنظيف غرفة الاستقبال و اعدادها حتى تحين لحظة قدومه ؟ أم أنك ستعمل ما في وسعك لتجعلها نظيفة دائماً و مرتّبة قبل أن يجئ .. حتى اذا جاءك وجدهاكما يودّ ؟

اذا كانت تصلك به صلة المحبّة أو حتى صلة الخوف فان من الطبيعيّ أنّك لاتتوانى لحظة عن اعداد غرفة الاستقبال و تهيئتها لضيفك المنتظر.

و نحن اذاكنًا من منتظرى ولى الله الأعظم (أرواحنا فداه) و لانعلم فى أى يوم و لا فى أى ساعة يكون ظهوره.. فمن الحتم علينا مادمنا نكن له المحبّة و نرجو أن نكون من المقرّبين لديه أن نبذل قصارى جهدنا للتخلّص ممّا بنا من رذائل ، و مما نقترفه من ذنوب و آثام ، و أن نسعى بصدق الى بلوغ صالح الخصال و للتخلّق بالخلق الاسلامى ، و أن تنبع أعمالنا من هذه الخصال و من هذا الخلق.

ان علينا استعداداً للقياه (عليه السلام) أن نصون أنفسنا ، و أن نعمل دائماً لاستدرار رضاه . و من هذا المنطلق وجدت أن مئات الأفراد الذين التقيت بهم ممن تعتمل في صدورهم محبّة الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه) و ينتظرون طهوره . . هم خير من غيرهم في التقوى و خير من سواهم في الأخلاق .

و من هنا جعل اللَّه (تبارك و تعالى) انتظار الفرج أفضل أعمال أمَّة رسول اللَّه



(صلى الله علبه وآله) . . و من هنا أخفى الله (جلّ جلاله) ظهور الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه) .

و من هنا . . ماكان لأحد من حقّ في الندخّل في أمر الفرج و الظهور .

# سبعة أيّام . . في رفقة امام الزمان (عبالتهم)

لا يرضى الامام بقيّة الله (روحى و أرواح المالمين له الغداء) لمحبّيه أن تشتمل عليهم الأحزان و الأشجان. و اذا ما أصابتهم معضلة فان الامام (عبدالتلام) يدفعها عنهم بألطافه الخفيّة أو الجليّة.

انّه الامام الرؤف . سيّد الكلّ ، و مولى الانس و الجنّ ، و حجّة اللّه على العالمين .

ورد في كتاب (المعجزات و الكرامات) عن العالم الجليل الزاهد الذي ليس له بديل السيّد عزيزالله أنه قال:

فى زمان اقامتى فى النجف الأشرف ، ذهبت مرّة يوم عيد الفطر المبارك الى كربلاء المقدّسة لزيارة الامام أبى عبدالله الحسين (موان الله عبه). و هناك نزلت ضيفاً على صديق لى فى مدرسة الصّدر . . فكنت أنفق جلّ أوقاتى فى الحرم الطاهر

الحسيني.

و دخلت المدرسة في أحد الأيام . . فرأيت جمعاً من الأصدقاء يتهيّئون لزيارة النجف الأشرف ، فسألوني عن الوقت الذي أروم فيه السفر الى النجف .

قلت : اذهبوا أنتم الى النجف ؛ فانّى عازم على السفر من هنا الى بيت الله الحرام.

قالوا: وكيف ؟!

قلت لهم : دعوت تحت قبّة سيّدالشهداء (عدائله) أن أوفّق للذهاب الى حبيبى مشياً على الأقدام ، فأكون أيام الحجّ في حرم الله .

فماكان من هؤلاء الأصدقاء الآأن أخذوا يعنفوننى و يلوموننى قائلين: يبدو أنّ عقلك قد تحجّر من كثرة العبادة و الرياضة ، و أصابك الجنون! كيف تسافر ، بهذه البنية الضعيفة و هذا البدن العليل ، وحدك عبر الصحراء العريضة؟! سوف تقع فى أول مرحلة من مراحل الطريق بأيدى أعراب البادية ، و تكون نهايتك!

انكسر قلبى من هذا التأنيب و التعنيف ، و تضايقت كثيراً . خرجت من الغرفة أبكى ، و مضيت من فورى الى حرم سيّدالشهداء (عبائلام) . زرت زيارة مختصرة ، و أبكى ، و مكاناً عند الرأس المقدّس . و رحت أدعو بدعاء التوسّل فى بكاء و نواح .

فى تلك الحالة .. حدث أمر . أحسست دفعة واحدة بكف يدالله الامام بقيّة الله (مرات الله عبه) : أتودّ أن تذهب معى الى بيت الله مشياً على الأقدام ؟

قلت: نعم.

فقال (عبدالتلام): اذن يكفيك مقدار من الخبر الجافّ لمدّة أسبوع ، و خذ معك ثياب الاحرام . في يوم (كذا) و ساعة (كذا)كن هنا ، و زر زيارة الوداع . . لنمضى معاً



من هذا المكان المقدّس تلقاء المقصود.

قلت: على عيني ، أنا في رسم الخدمة.

ذهب الامام (طبالتلام) ، و خرجت في الحرم الحسينيّ . ثمّ هيّأت من الخبز الجاف المقدار الذي أوصى به الامام ، و حملت ثياب الاحرام .. و قصدت الحرم الطاهر ، و زرت زيارة الوداع في المكان المعيّن .. حيث التقيت بالامام (طبالتلام) .

خرجت من الحرم برفقة الامام ، و سرنا حين غدونا خارج كربلاء . مشينا ساعة . . لا الامام يكلّمني و لا أنا قادر على أن أحدّثه و أشغل وقته . كان الوضع عادياً . . حتى بلغنا في الصحراء موضعاً فيه ماء .

عندها خطّ الامام (مبهانتهم) خطّاً على الأرض ، و قال : هذه هي القبلة . امكث هنا . صلّ و آسترح . أعود البك عصراً ، لنذهب الى مكة .

سلّمت لما أراد ، فمضى (طهالتلام) . . و عاد فى وقت العصر . قال : هيّا . . نذهب . نهضت و حملت خرج الخبز و مقداراً من الماء . و لدى الغروب بلغنا مكاناً فيه ماء . قال لى : اقض الليلة هنا . و خطّ خطّاً يعيّن اتّجاه القبلة ، و قال : هذه هى القبلة ، و سآتيك صباح غد ، لنمضى تلقاء مكّة .

مرّ أسبوع على هذه الشاكلة. و في صبيحة اليوم السابع قال لي الامام (عبدالتلام) \_ و قد كنّا قرب ماء في الصحراء: اغتسل بهذا الماء، و آرتدِ ثياب الاحرام، و آفعلُ ما أفعل، و لبّ معى كما ألبّي . . فها هنا ميقات .

كنت أردّد ما يقول الامام و أفعل مثلما يفعل . حتى اذا سرنا قليلاً و صرنا على مقربة من جبل . . طرقت سمعى أصوات .

سألت: ما هذه الأصوات؟

أجاب الامام (عبه التلام): اصعد الجبل تَرَ مدينة هناك، فادخل المدينة. قال الامام



هذا . . ئمّ غاب عنّى .

صعدت الجبل . . ثمّ اتّخذت طريقاً أنحدر فيه نحو المدينة . و هناك سألت رجلاً : ما آسم هذه المدينة ؟ قال : هذه مدينة مكّة ، و هذا بيت اللّه .

و فجأة تفطّنت الى حالى ، فأخذت ألوم نفسى : سبعة أيّام كنت برفقة امام الزمان و لم أستفد منه ؟! لماذا تعاملت مع هذا الموضوع الفائق الأهميّة بكلّ هذه البساطة و العفويّة ؟!

و على أىّ حال . . فقد أقمت في مكة شَهْرَى شوّال و ذى القعدة و أيّاماً من شهر ذى الحجّة . ثمّ التقيت بأصدقائي الذين كانوا قد و صلوا الى مكة بالسيّارة .

خلال هذه المدّة كنت عاكفاً على التعبّد و الزيارة و الطواف .. و تعرّفت فيها على عدّة أشخاص . و لمّا رآنى أصدقائي و معارفي الذين جاءوا من بعدى الى مكة . . وضعوا أيديهم في أفواههم من الدهشة ، و شاعت بينهم حكايتي .



# الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . . و تشرّف الشيخ البافقيّ

من الخصال الحميدة التي تقرّب الانسان \_و لاريب \_ من المام الزمان (عبدالله) هي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. انّ هذا العمل القيّم النابع من صفة انسانيّة خالصة .. له أهميّة كبرى أكدّ عليها الدين الاسلامي الحنيف. و المجتمع البشرى اذا لم يفرّق بين الأعمال الصالحة و الاعمال الفاسدة فانّه يفقد \_ و قتئذ \_ حياته الدينيّة و الانسانيّة .

ان الذين يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر انما يزدادون مع الايام رفعة و رقياً ، و يزدادون رشداً و سمواً .

و من يقف ازاء البدع و المظالم و الانحرافات موقف المتفرّج، فلا هو آمر بمعروف و لاناه عن منكر..كيف يمكن أن



يعدّ نفسه من أتصار الامام بقيّةالله (روحي نداه) ؟!

المرحوم الشيخ محمّد تقى البافقى واحد من المشهورين المعروفين بهذه الخصلة: الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. وكان الشيخ (رحمه الله) يقوم بهذا النشاط الدينى المقدّس فى أيّام تسلّط (رضاشاه) على ايران ، اذ بلغت الأوضاع أسفل دَرَك من الاضطهاد و الظلم و المعاصى . فكان الشيخ البافقى لايفتأ يعترض على اعمال الطاغية (رضاشاه) المعادية للدين ، و يندّد بها .

عانى الشيخ مراراً من السجن و الاعتقال ، و ذاق مرارة النفى و التبعيد ، لكنّه لم يتخلّ - فى كلّ حالاته - عن النهوض بواجبه . و لم يقصر فى اداء هذه الخدمة القيّمة طرفة عين . و لقد فاز هذا الرجل مرّات عديدة بلقاء الامام صاحب الأمر (عبدالتلام) و استفاد من الفيوضات المعنوية التى فاضت عليه من الوجود المقدس للامام (ارداعا عداه) . و قد سجّلنا بعضاً من حوادث لقاءاته فى الجزء الأول من هذا الكتاب . و ها نحن نسرد حادثة أخرى من حوادثه .

ورد في كتاب (مسجد جمكران) عن سيد مرتضى الحسيني ( أحد سادات قم المتدينين ) قوله:

كنت أرافق المرحوم الشيخ محمّد تقى البافقىّ فى ليالى الخميس الى مسجد جمكران.

في احدى ليالي الشتاء ، و السماء تدفُّ ثلجاً غزيراً . . كنت في الدار لمَّا تذكّرت



أنّ الليلة هي ليلة الخميس ، و ربّما عزم فيها الشيخ البافقيّ أن يمضى كعادته الى المسجد .

بيد أنى حسبت أنه لن يذهب الليلة ؛ فطريق جمكران لم يكن معبّداً لمسير السيارات ممّا يضطر القاصدين الى المشى سيراً على الأقدام . كان الثلج كثيفاً تلك الليلة قد غطّى الأرض ، فلا أحد قادر أن يقطع المسافة الى المسجد الا بكثير من المشقة و العناء .

و مهما يكن من أمر.. فان قلبى لم يطاوعنى للخروج من الدار. وكان همى أن ألقى آية الله البافقى لأثنى عزمه عن الذهاب الى مسجد جمكران، فما كان منى الأ أن مضيت الى داره. لكن الشيخ لم يكن فى الدار. و رحت أبحث عنه على عجل هنا و هناك .. حتى بلغ بى البحث الى ميدان (مير) فى أول طريق جمكران. و سألنى صديق خبّاز يعمل هناك لمّا رآنى أنظر يمنة و يسرة .. عمّا أخرجنى فى مثل هذا الطقس.

قلت له : لا أدرى إنْ كان آية الله البافقيّ قد مضى الى مسجد جمكران امر أنه بقى الليلة في قم !

قال الخباز: لقد رأيتُه ذاهباً باتّجاه المسجد، مع عدد من الطلاب!

و عزمت من فورى أن أتبعهم الى المسجد . و لكنّ هذا الصديق الخباز أضاف : ذهبوا منذ أمد بعيد ، و لعلّهم الآن على مقربة من مسجد جمكران .

تضاعف قلقى بعد سماعى هذه العبارة ، خشية أن يتعرض الشيخ فى هذه الزوبعة الثلجية الى مكروه . غير أنى لم يكن لى من بد الأالعودة الى الدار . . و انا فى حالة من التأثر و الاضطراب الشديد . . حتى لم يغمض لى تلك الليلة جفن . حتى اذا قرب الفجر أخذتنى سنة من النوم . و فى المنام رأيت الامام ولى العصر (مبهيهم)



يدخل دارنا قائلاً لى: سيّد مرتضى . . ما الذي يحزنك ؟

قلت: أذاى يا مولاى من أجل الشيخ محمّد تقى البافقى ، ذهب الليلة الى المسجد و لا أدرى ما حلّ به!

قال الامام (مهالتهم): سيّد مرتضى .. أو تظنّ أننا بعيدون عن الشيخ ؟! الآن ذهبت اى المسجد، و هيأت له و لأصحابه ما يحتاجون من وسائل الراحة .

استيقظت من النوم ، و بشرت أهلى بهذه البشارة . . فذكرت لها أنى شاهدت الامام صاحب الزمان (عبالتلام) و قد هيّأ للشيخ و رفاقة ما يلزمهم من أسباب .

و شُرَّت أهلى ، بعد ماكانت قلقة مثلى . و فى صبيحة اليوم التالى رأيت أحد رفقة آية الله البافقي . . فبادرته بالسؤال : ماذا حدث لكم البارحة ؟

قال: ليتك كنتَ معنا! البارحة اصطحَبَنا آية الله البافقيّ ، في أوّل الليل ، لنمضى الني مسجد جمكران . و ما أدرى . . أكان من غَلَيان أشواقنا أمْ أنّ كرامة قد حدثت ، أنْ وجدنا الأرض تحت أقدامنا ـ و نحن ماضون باتّجاه المسجد ـ جافّة على نحو عاديّ ، وكأنّ ثلجاً لم ينزل . . ثمّ بلغنا المسجد في وقت قصير . و لمّا انتهينا اليه . . لم نجد هناك من أحد . و ازاء ماكان من برد شديد . . كنّا في حيرة من أمرنا : ما عسانا نفعل للتغلّب على هذا البرد ؟!

(في ذلكم الزمان لم تكن للمسجد بِنْية كبيرة شاخصة . و ما كان إلا مسجداً صغيراً منفرداً في وسط البريّة ، لا يقصده إلاّ الخواصّ . . ليستمدّوا من الروح المعنوية التي تجلّله ) .

في تلك الأثناء . . لفت نظرى سيّد يدخل المسجد ، فقال للشيخ : سآتي لكم

بلحاف و كرسى و نار .(١)

أجابه الشيخ البافقي في غاية الأدب: الأمر البكم.

و خرج السيّد من المسجد . . ثمّ ما لبث أن عاد و معه لحاف وكرسيّ و منقلة و نار . و قد وفّر لنا هذه الوسائل ، في حين لم يكن فيما حول من المسجد من دار و لا من دَيّار .

و لمّا أراد الانصراف قال له أحد رفاقنا : علينا أن نبكّر صباح غد الى قم .. فالى مَن نسلّم هذه الأشياء ؟

قال السيّد: يأخذها من أتي بها. ثمّ انصرف.

أمّا نحن .. فقد رحنا نتساءل: من أين أتى السيّد بهذه الوسائل .. و بهذه السرعة ؟! فالأرض من حول المسجد خالية غير مأهولة . و حتىٰ لو أراد أن يأتى بها من قرية جمكران .. لكان هذا أمراً شاقاً عسيراً في هذه العاصفة الثلجيّة ، و لاستغرق منه \_ لو كان كذلك \_ وقتاً طويلاً .

علىٰ أيّ حال . . فقد سلخنا ليلتنا بارتياح . و لمّا أردنا الذهاب في الصباح . . تركنا هذه الوسائل في مكانها .

ثمّ أنّى اخبرته بالرؤيا التى رأيتها . فصرنا الى هذه الحقيقة ، و هى أنّ الامام بقيّةالله (روح ١١٥) لايَدَع أبداً محبّيه ، و يعمل لاعانتهم و نجدتهم . هذا ، و للمرحوم الشيخ البافقى وقائع أخرى من هذا النوع يعرفها أصدقاؤه .

١ ــ الكرسى: وسيلة تدفئة كانت شائعة في المناطق الباردة من ايران ، قبل دخول وسائل التدفئة الحديثة . و الكرسى يمثّل منضدة خشبيّة صغيرة لها أربع قوائم يوضع تحتها مصدر حرارى (كالفحم المتوقد) ، ثمّ تغطّى بلحاف واسع تمتد اطرافه الى الجوانب على الأرض . و حول الكرسم يتحلّق الجاسون ، ماذين أرجلهم تحت اللحاف باتّجاه مصدر الحرارة . . طلباً للدفء . . (المترجم) .



### شابّ عاشق. . يحظى باللقاء

من سبل الارتباط الروحى بالامام بقيّة الله (صله التلام) أن بعمر القلب بمحبّة الامام ، و أن يفرغ المرء كلّ يوم دقائق أو ساعات \_لمناجاته و مخاطبته .

انٌ مَنْ شغفه يوماً حبّ مجازى لانسان ما .. يعرف أنّ العاشق لايأنس الى شيىء كما يأنس الى حبيبه . يهوى كلّ ماله صلة بالحبيب : يقبّل ثيابه ، و تأخذه خفّة الطرب اذا ذكر اسمه في محضره .

انّه يودّ لو يغدو الناس جميعاً لساناً يثنى على محبوبه . و كم يؤذيه لو صدرت من أحد مذمّة له !

انّه يتعشق دار معشوقه ، و محلّته ، و دياره .. و كلّ ما



يتّصل به بأىّ نحو من الأنحاء ، حتى لو كان مما يستاء منه الآخرون:

أمرّ على الديار ، ديار ليلى أقبّل ذا الجدار و ذا الجدارا و ما حبّ الديار شغفن قلبى ولكن حبّ من سكن الديارا أعرف عاشقاً يعشق كل اسم فيه (سين) ؛ لانه من حروف اسم معشوقه.

و أعرف آخر لا يغفل لحظة عن ذكر حبيبه. و حتى لو كان هذا الحبيب في الدار مثلاً أو في السوق أو في أيّ موضع آخر \_ و مشغولاً بأيّ عمل \_ فانّ هذا العاشق يطّلع برهافة قلبه على حال حبيبه ، و لا يخفى حاله لحظة عنه .

فكرت يوماً فى حالة صاحبنا هذا المولّه عشقاً: ترى لماذا تغلغل الحبّ فى فوّاده الى هذا الحدّ .. فصار لايذوق الاستقرار لحظة ؟! قلت مع نفسى : لاينبغى أن أحكم له أو عليه .. حتى أرى من يحبّ .

و أخيراً .. رأيته . اجل ، كان الحقّ مع صاحبنا هذا المدنف بالعشق . كان محبوبه \_ فوق ما يتحلّى به من مستوى غير عادى في المظهر الخارجي \_ في غاية الكمال و الأدب و الشخصيّة و الحياء .

لقد كان هذا هو الدافع القوى الذى دفعه الى هذا الحبّ و الهيام . . سواء أ أدرك هذا المعنى أم لم يدركه .

و بتعبير أوضح : لو أن امرء رأى انساناً ذاكمال و ذا أدب،



ما يزال على نقاء فطرته .. فانه ينجذب اليه بدون اختيار ، و يرتبط به ارتباطأ روحياً بالحب .. مع انه لم يسبق له ان تعرّف عليه او عرف شيئاً عنه . كما فعلت نسوة مصر لمّا رأين يوسف على حين غرّة ، و قطعن أيديهنّ و هنّ لايشعرن . انّ المرء \_ فى وصال مثل هذا المحبوب \_ لايشعر بأىّ غمّ .. فلايرى العذاب الاّ عذوبة ، و الآلام الاّ سعادة .

انّ الانسان \_شاء أم أبى \_انّما يتعلق قلبه ، حتى فى الحبّ المجازى الدنيوى ، بروحيات من يحبّ و بمعانيه الباطنية . و يزداد حسن هذا الحبّ اذا أضيف اليه الجمال الظاهرى .

و لاريب لو أنّ شخصاً يتمتع بحسن ظاهر ، و لكنّ روحياته قبيحة شديدة القذارة .. فانّه امّا ان لا يحظى بالحبّ ، و امّا أن يعثر بمن هو على شاكلته فيبادله الحبّ .

من هذا كلّه .. نريد أن نخلص الى القول: انك اذا كنت معتقداً بالوجود المقدس لبقية اللّه الأعظم (ررحى له الله) و كانت لك معرفة بروحيّاته و صفاته (عبدالتلام)، و كانت بينك و بينه مجانسة ــ اى انك لم تفقد الفطرة و الانسانيّة ــ فانك أردت أم ترد تغدو محبّاً للامام (عبدالتلام) مدنفاً بحبّه . و لسوف تهوى كلّ ما له صلة به ، و لا تغفل لحظة عنه . تراه في كل مكان ، و تثنى عليه و تطريه أينما حللت ، و لا تجالس من حرموا محبّته ، و تسعى دائماً لاسترضائه (عبدالتلام).

و اذا لم يكن أمرك كهذا . . فامًا انك غير معتقد به ، أو أنك



لاتعرفه ، او انك قد انسلخت \_ الى حد ما \_ من فطرتك و انسانيتك .. فلم يعد الكمال و الجمال الروحيي هو الذي يستهويك . و ما عليك في هذه الحالة الآ أن تتداوى ، لتبرأ ممًا في داخلك من أمراض روحية .. لتغمر قلبك بعدئذ محبة امام الزمان (عبه التلام) .

هذه واقعة تعضد ما ذكرناه آنفاً و تؤيده . تتصل بشاب توهّج الحبّ فى قلبه . رواها أحد علماء اصفهان المعاصرين \_ بعد أن كان هو شاهداً لبعض فصولها \_ عندما كان يرتقى المنبر فى مسجد «گوهرشاد» بمدينة مشهد المقدّسة .

و قد سُجِّلَتُ هذه الواقعة على شريط ، خلال خطاب كان يلقيه هذا العالم الجليل في مسجد گوهرشاد. و نحن ننقل هنا ما حكاه ، مع شيىء طفيف من التصرّف في بعض العبارات ، ممّا لايخدش أصل الموضوع.

كان هذا العالم يتحدّث حديثاً مثيراً عن المقام الرفيع للامام بقية الله (روحى و أرواح العالمين له الفداء) . . و عن محبتة الامام و الارتباط القلبيّ به . . فكان فيما قال :

«.. في هذا السياق أحتفظ بتجارب أروى الليلة واحدة منها على أسماع الشبّان الأعزاء من حضّار هذا المجلس.

و لايظنّ أحد أنّى غير مَعْنىّ بكبار السنّ . كلاّ ، ليس الأمر هكذا . و لكنْ لأنّ الشبّان أسرع دخولاً في ميدان الحبّ . و هم يقطعون الطريق مرحلتين مرحلتين مرحلة . لامرحلة مرحلة . انهم \_كما تفوق طاقاتهم البدنية طاقات المسنّين \_ ذوو طاقات روحيّة تتحرّك اذا سلكت طريق الحبّ على نحو أسرع.

انّ مسيرهم يكون قفزاً و وثوباً و طيراناً .. لامشياً متأنيّاً . و سرعان ما يبلغون الغاية .

و لهذا فاتى أود أن أتحدّث أكثر مع الشبّان الأعزاء ، بما يتاح فى هذا المجال: فى شهر رمضان احدى السنوات . . عزمت أن أجعل حديثى كله ، فى مدينة مشهد المقدسة ، عن امام الزمان (عبالتلام).

خلال الليالى الأولى لشهر رمضان ، كنت أراقب حالات المستمعين فى المجلس ، لأتعرّف على من يصغى لما أقول باهتمام ، و من يستهويه كلامى و يؤثّر فيه . . و على من يكون حظّه قلة العناية و الاسترخاء .

ميّزت شاباً كان يحضر المجلس. في الليالي الأولى كان يتّخذ مكانه في أطراف المجلس. لكنه بدأ يدنو من المنبر في الليالي التالية. و مايزال يقترب. حتى اذا جاءت الليلة الخامسة أو الليلة السادسة كان يقعد عند المنبر، فيحضر قبل الآخرين ليجلس في هذا المكان.

كان حديثى \_ عندما أرتقى المنبر \_ عن الامام ولى العصر (طبالتلام) . و من الطبيعى أن يتّخذ الحديث فى الليالى الأولى السمة العلمية \_ الى حدّ ما . ثم كان الكلام فى الليالى التالية يتحوّل بالتدريج . . من البحث العلمى الى الاشارة الذوقية ، و ينتقل فى طوره من المقال الى «الحال » .

و قد لاحظت و أنا أبتدئي بالخطاب الروحيّ الذوقيّ أنّ حالة هذا الشاب كانت تتغيّر تغيّراً ينفرد به عن كل الحاضرين .

حالة عجيبة . كان يصيح : « يا صاحب الزمان » ! و الدموع تتحدّر من عينيه ، و



يتلوّى أحياناً ، مأخوذاً بجذبة روحيّة خفيفة .

جذبته كانت تؤثّر فيّ . و حين تترك جذبته أثرها في قلبي . . تشتد حالتي الروحية و تسمو ، فينطلق لساني يلهج بأشعار عشقيّة ، و أروح أترنّم بكلمات ملتهبة تحيل المجلس الي وضع آخر .

هذه الحالات كانت تتزايد بتعاقب الليالى . حتى اذا اقتربت ليالى آخر الشهر . . جعلتُ حديثى حول ( واجبات الشيعة ) و محبّة الامام ولىّ العصر (مبالتلام) . كنت أقول : علينا أن نحبّه ، و أبيّن ما ينبغى أن نفعله فى عصر الغيبة .

كان هذا الشاب يتلوّى و يطلق من فؤاده صيحات عشق حارقة : « يا صاحب الزمان . . يا صاحب الزمان » ! ممّا قلب حالى و غيّر الجوّ الروحيّ لديّ .

و أذكر أنى كنت أقرأ في احدى هاتيك الليالي هذه الأشعار:

يا من بيده العالم يا سيّد الانس و الجان يا صاحب الزمان الغـوث و الأمـان

أمًا هو فكانت دموعه كعاصرات السّحاب .كامرأة قد ثُكِلت بولدها الشابّ .كأنّ صعقة كانت تستبدّ به و تلقيه على الأرض .

يحترق . . كان . و الدموع تهمى من عينيه ، و يسقط فى حالة من الوهـن و الضعف . وكان لحالته هذه فعل فى داخلى عجيب .

انٌ هذا التغيّر الذي طرأ على .. كان لابدٌ أن ينعكس أيضاً على الحاضرين في المجلس .

عدد الحاضرين آنذاك اذا لم يزد على عدد الحاضرين الآن .. فهو لايقلّ عنه . مسجد (گوهرشاد) على سعته ، بأواوينه الأربعة .. كان غاصًا بالمستمعين الذين لايتدنّى عددهم عن أربعة آلاف . و كنت أرى نصفهم احياناً و قد ارتفع عويلهم و

البكاء: من هذه الناحية من نواحى المسجد تتصاعد صيحة: «يا صاحب الزمان»! و تعلو من ناحية أخرى نداءات: «يا صاحب الزمان»! لقد كان المجلس في وضع معنوي عجيب.

.. انقضت أيّام شهر رمضان ، و انطوى المجلس .

بيد انّ عزمي قد أنصبٌ على أن ألقى هذا الشاب.

ذلك أننا \_خطباء المنبر \_نحبٌ مستمعينا . كما يحبٌ البائعون أفضل الزبائن . و خلاصة الأمر ؛ فان قلبي قد تعلّق به .

أجل ، اننى محب شَغِف و عاشق متيّم لمن يمشى على خطى امام الزمان (مدانتلام).

أنا محبّ لمحبّ امام الزمان ، عاشق لمحبّ امام الزمان . . لهذا رحت أبحث هنا و هناك . أسأل معارفي عن هذا الشاب : من هو ؟ و ماذا جرى له ؟ و ما عنوانه ؟

أخيراً توصّلت الى أنّه صاحب نصف دكان للبقالة فى احد أحياء مشهد . فانطلقت الى المكان أبحث عنه .

كان دكّانه مغلقاً . سألت الجيران عن شابٌ صفته كذا وكذا . فعرفوه و ذكروا اسمه .

سألتهم : و أين هو الآن ؟ قالوا : فتح دكانه يومين أو ثلاثة بعد شهر رمضان ، و لكن وضعه قد تبدّل عن ذى قبل ، و منذ أسبوع أغلق دكّانه . . و لا ندرى أين هو الآن !

(لاحظوا أيّها الشبّان أنى أروى لكم هذه الواقعة بلا واسطة أحد . أروى ما رأيت).

و أخيراً . . و بعد ما يقرب من الثلاثين يوماً . . كنت خارجاً من داري الكائنة في



شارع (طهران) بمشهد . . و اذا بالشاب أمامي ! و لكن . . بأيّ حال ؟!

رأيته نحيفاً ، شاحب الوجه مهزولاً ، قد غارت وجنتاه ، و لم يبق منه غير جلد و عظم!

و ما ان وصل الى .. حتى أرخى عينيه بالدموع ، و نادانى باسمى قائلاً : رحمة الله على أبيك ، و أطال الله عمرك ! ثمّ نشج يبكى و هو يقبّل وجهى و كتفى ، و تناول يدى باصرار ليقبّلها .

سألته: ما خطبك يا ولدي . . ما الذي حدث ؟!

قال و هو ينتحب: رحم الله أباك ، و أطال عمرك!

و استمرّ يدعو، و يقول في بكائه: هديتني الى الطريق . . رحم الله والديك! بعدها . . عزم أن يحكي .

و روى لى قصّته .

كان يبكي . . و دموعه سكّابة ، كغمامة ربيعيّة .

( من جرّب السير في طريق الحبّ \_ و لو يسيراً \_ يدرك ما أقول . لقد غدت حالته بحيث كانت تَعْروه هزّة يرتعش لها جسمه لدى ذكر حبيبه ) .

ثمّ أفصح عن مكنون سرّه . . و قال لي :

لقد ضرّمتَ في تلك الليالي النارفي قلبي . . حتى انخلع . تعرّفت على محبّة امام الزمان (عبوالتلام) تماماً كما كنت تحكى على المنبر و تبيّن .

كان قلبى خَلِيّاً من هذه المحبة خلوّاً تاماً. ولم يكن هذا منّى بالشيىء الصحيح. و بدأ قلبى يتحرّك شيئاً بعد شيىء . و أخذ الشوق الى رؤيته ينبض فى داخل فؤادى .

قلبي كان يلتهب في صدري ، و يضطرم بآلام الفراق . و في الليالي الأخيرة ..

كان بدنى يرتعش لمّاكنت أصيح: ﴿ يَا صَاحِبِ الزَّمَانُ ﴾ !

ما عادت لي في النوم من رغبة .

فقدت أيّ ميل الى الطعام و الشراب . كلّ همّى أن أنادى من أعماقى : « يا صاحب الزمان » ! و أن أمضى للبحث عنه . . حتى ألقاه .

و عندما انسلخ شهر رمضان .. ذهبت لأفتح الدكّان ، فوجدت الرغبة فى الكسب قد خرجت من قلبى .

قلبي كان متجهاً تلقاء نقطة واحدة ، معرضاً عمّا سواها .

كان قلبي يتحرّق لرؤية مالك قلبي.

لاشأن لى بالكسب و العمل.

ظمآن الى مشاهدة حبيبي . لاأحبّ عيشتى . لاأحبّ الطعام و المنام .

لم تعد لي طاقة لأتحمّل محادثة الزبائن.

لم تعد لي قدرة على القعود في الدكان.

أريد أن أسيح هنا و هناك لأصل الى حبيبي . . القمر .

نفضت من الدكان يدى . أغلقته ، و مضيت الى جبل (كوهسنگى)(١) ( و هو جبل موضعه في الاتجاه القبلى لمدينة مشهد . و كان يفصله عن المدينة في ذلك الوقت مسافة نصف فرسخ . و قد غدا اليوم جزء من مدينة مشهد) .

المكان بريّة خالية . . فقصدت تلك البريّة . أياماً قضيت تحت شمسها في النهار، و قمرها في الليل . كنت أصرخ :

أين أنت . . يا حبيبي ؟!

أين أنت . . يا عزيز فؤادى ؟!

١ ــ أي : الجبل الحجريّ .

أين أنت . . يا مولاي الرحيم ؟!

دليت شعرى . . أين استقرّت بك النّوى ؟! عزيز عَلَىّ أن أرى الخلق و لأترى » . أنا ذلكم البلبل الذي يشكو آلام النّأى عن حديقة طلعتك . . يا روحى ، يا حبيب

أبكى . . أبكى . . و أنوح .

( في هذا الموضع من رواية قصّته كان يذرف الدموع . و أحياناً كان يضع يديه على كتفي ، و يسند رأسه على نحرى ) .

قال: بكيتُ هنالك . . احترقت . رحم اللَّه أباك!

و أخيراً . . سكب على نيران قلبي ماء الوصال .

أخيراً . . شاهدت حبيبي .

أخيراً . . وضعت هامتي على قدمه .

(عند هذه النقطة من كلامه أخذ يقول أشياء لا أقدر أن أبوح بها ، و لاينبغي لي ذلك ) .

ئمّ لمّا فرغ من بكائه .. راح يقبّل وجهى . و ودّعني قائلاً:

لن أعيش بعد الآن أكثر من أسبوع!

قلت: ولماذا؟

قال: بلغتُ غايتي!

وصلت الى مرادي !

مرّغت وجهى على قدم معشوقي و مالك فؤادي !

أخشى اذا بقيت في الدنيا أن يعود هذا القلب الوضيئ الى ظلامه من جديد.

أخاف على هذه الروح النقيّة أن ترتدّ الى التلوّث.

من أجل هذا . . طلبت الموت ، فوافق مولاي !

و الآن . . في أمان الله . . أنا ذاهب . استودعك الله .

ثم انه دعالي.

و بعد ستة أيام أو سبعة . . فاضت روحه و فارق الدنيا .

\* \* \*

فيا أيّها الشّبان! لاتقنطوا و لاتفقدوا الرجاء. انّ هذا الشاب هـو كأحـدكم، لايختلف عنكم. ليس هو من أقرباء الامام صاحب الزمان (عــ، انتلام) و أنتم غرباء عنه.

انه (مهالتلام) يريد منكم قلوباً طاهرة . أعْطِه قلبك . . تعرف كيف سيتوجّه اليك : تعالى . . يا ابن العسكري . كلّم الشبّان و نحن نستمع اليك . انّى لأقول على لسان

كلّ عاشق:

تحسّراً على شفتيك . . بلغت الأرواح التراقي

فمتى يجود ثغرك بما يشفى المتيّمين ؟!

افتح قبري بعد موتى . . و أنظر :

تَرَ الدخان ينبعث من كفني ، من نار الفراق!

اللَّهمّ آجعل في قلوب كل الحاضرين محبّة ذاتيّة لخاتم الأنبياء ، و شوقاً و عشقاً لامام الزمان .

الهنا . اجعل قلوب الحاضرين \_رجالاً و نساء ، علماء و عوام ، أطفالاً وكباراً \_ طافحة بمحبة امام الزمان .

(خاتمة ما نقل من هذا المجلس)

## اللقاء ممكن . . مع توفّر المؤهّلات

ان أغلب عوائق التشرّف بلقيا الامام بقيّة اللّه (ارواحنا عداه) انما منشؤها غياب المؤهّلات اللازمة للانفتاح على محضره المقدّس (عبدائتلام). و من يفتقدون هذه المؤهّلات .. فامّا أنهم مسحرومون من نعمة لقائه ، و امّا أنهم يشاهدونه (عبل الله فرجه) و لايعرفونه ، و امّا أن يتصرّف فيهم الامام للدى رؤيته ـ تصرّفاً ولايتيّاً يسلبهم القدرة على التكلّم معه .

و من أراد أن يُمن عليه بلقاء امام الزمان (عهائتلام)، و يوفق للاستفادة الحضورية من هذا اللقاء .. فعليه أن يعد لهذا عدّته اللازمة ، بأن يرتبط بالامام ارتباطاً روحيّاً ، و أن يعرفه معرفة سليمة .. قبل الفوز بلقائه . و قد ألمحنا الى جانب من كيفيّة هذا



الارتباط في كتاب (المصلح الغيبي).

و هــذه واقــعة أوردهــا مـؤلف كتــاب (المـعجزات و الكرامات) في الصفحة (٦٨)، فقال:

روى عدّة صلحاء ثقاة من أهل العلم أنّ رجلاً اسمه (أمين الحلاّق) كان يقطن في مدينة الكاظمية ببغداد. وكانت له خبرة لابأس بها في معالجة بعض الجراحات المستعصية.. الى حدّ أن يطمأنّ اليه.

و حكى أمين الحلاق هذا . . فقال : جاءنى يوماً زائر من الزوّار يشكو من غدد فى يده و رجله و لسانه . . كانت آلامها مبرّحة تؤذيه ، فطلب منّى أن أجرى له عملية لاستئصال الغدد .

و بعد الفحص . . استبان لى أنى غير قادر على معالجته ، لكنّ قلبى كان يعتصر أسى له وشفقة عليه . فأغلقت دكّانى ، و أخذته الى بغداد أعرضه على طبيب مسيحى تصلنى به معرفة . و بعد المعاينة الدقيقة قال الطبيب : مرضه خطير قاتل ، لاعلاج له بدون عمليّة جراحيّة ، احتمال نجاحها قليل ، و ربما يموت الرجل فى العلميّة . و اذا حدث أن نجحت العمليّة فانّه سيظل طوال حياته يعانى من خرس اللسان و عَرَج الرِّجل .

توسّل المريض بالطبيب ملتمساً منه أن يجد له علاجاً أسهل . فكان جواب الطبيب : لاسبيل غير الذهاب الى المستشفى لاجراء العمليّة .

كلام الطبيب قطع علينا طريق الأمل. و ذهبنا لاستشارة أطبّاء آخرين. فما زادوا في تشخيصهم على ما قال الطبيب الأوّل: لا مفرّ من العملية الجراحيّة بكلّ مخاطرها المحتملة.

قَفَلْنا \_ أنا و المريض \_ راجعين الى الكاظميّة ، و قد تفاقمت آلامه و اشتدّت



اكثر من ذى قبل . ذلك أنّ شيئاً جديداً قد أضيف الى معاناته ، هو اليأس من العلاج . . فاستبدّت به حالة من القلق و الاضطراب كانت تتصاعد حدّتها بمرور اللحظات .

عملت جهدى لأسرّى عنه و أسلّيه . ثمّ ودّعته و مضيت الى دكانى . و قضيت ليلتى آسياً محزوناً عليه .

و فى الصباح مضيت كالعادة الى الدكان . و ما هى الا هنيهة حتى فاجأنى هذا المريض . هو ذا أمامى تطفح على محيّاه المسرّة و النشاط ، و هو يلهج بالشكر لله (سان) و لايفتأ يحمده (سمان) و يصلّى على النبيّ محمّد و آله .

و سألتُه عن أمره ، فقال : انظرْ .. لم يبق أيّ أثر للغدد و القروح !

قلت له: أأنت نفسك مريض الأمس ؟!

أجاب: هو أنا مريض الأمس. البارحة . . حين ودّعتك ، فكّرت مع نفسى : مادام لاسبيل أمامى غير الموت ، فلأذهب الى الحمام ، ثم أروح الى زيارة الامام موسى الكاظم (عبالتلام) و أنا على طهر .

و ذهبت الى الحمّام ، و اغتسلت غسل الزيارة . و مضيت الى الحرم الطاهر للامام الكاظم (مبات الله) . و هناك أتانى رجل عربى (هو ــ يقيناً ــ الامام بقيّة الله صاحب الزمان عليه السّلام) و جلس الى جوارى . ثم مسح بيده المباركة على بدنى من رأسى الى قدمى . و لفت انتباهى أن يده الشريفة ما ان تمرّ على موضع من بدنى الا هدأ ألمه و سكن وجعه فى الحال . . حتى ذهب المرض كلّه من رأسى و وجهى و لسانى و يدى و رجلى ، و كلّ بدنى .

معجزة .. و رأيتها . في تلك اللحظة أمسكت بثوبه و تعلّقت به . أخذت أكلمه بضراعة و أنا أصبح : أنت الذي شفيتني . و سمع الناس في الحرم صياحي و تجمّعوا حولي يسألونني : ما بالك تتوسّل و تصبح ؟!



عندها قال لهم الامام بقيّة الله (ررحره) يستر عنهم حقيقة الأمر: شفاه الامام، لكنّه أمسك بثوبي و أخذ يبكي!

و لا أدري كيف فلّت الامام (مبالتلام) ثوبه من يدى . . و اختفى .

قال أمين الحلاق: بعد ما رأيت هذا الرجل معافى ، و بعد سماعى هذه الواقعة . . اصطحبته الى بغداد مجدّداً ، ليراه الأطباء الذين فحصوه . قلت لهم : جئت لأريكم معجزة عجيبة ، اختفت الغدد و القروح تماماً ، و شفى الرجل . . مع أنه لم يفارقكم أكثر من يوم و ليلة . و هنالك دهش الأطباء من هذه الحادثة . لطفاً من ألطاف الامام صاحب الأمر (عبائتلام) كانت ، و آمنوا بها مذعنين .



### ادّعاء النيابة الخاصّة

من زعم أنه على صلة دائمة بالامام بقية الله (روحى الداء) ، و أنه يتحدّث مع الامام متى شاء ، و ينقل جواب الامام (عبدالتلام) للناس عمّا يسألون .. فانه كاذب قد ادّعى «النيابة» . اذ ورد فى التوقيع المقدّس الصادر من الامام صاحب الأمر (عبدالتلام) لآخر نوابه الأربعة «علىّ بن محمد السّمرى» : «ألا فمن آدّعى المشاهدة قبل خروج السّفيانيّ و الصحية فهو كذّاب مُفْترٍ ، و لاحول و لاقوة الاّ بالله العلى العظيم».

أى من آدّعى المشاهدة بمعنى الرابطة الدائمة (مثل خواص النوّاب) بالامام بقيةالله (روسي نداه) قبل خروج السفيانى و الصيحة . . فهو كذّاب مفتر .



و على هذا .. فان احداً لايستطيع (سواء أكان ذلك فى الغيبة الكبرى أم كان فى عصر الظهور الأصغر(١)) أن يدّعى هذا اللون من الارتباط بالامام (عبدالتلام)، و يعرّف نفسه للنّاس على هذا النحو . و لكن من الممكن أن يحمّل الامام ولى العصر (عبدالتلام) احداً رسالة الى شخص آخر .. لا على نحو متواصل و مستمر ، بحيث يراجعه الناس ، و هو يَعِدُهم أنه سيبلغهم اجابات الامام بعد كذا يوم ؛ فهذه هي النيابة الخاصة المنفيّة .

هذه مقدّمة كتبتها ؛ لأن بعض الجهلة يدّعى هذا اللون من النيابة .. امّا كذباً و زوراً ، و امّا (بناء على قاعدة الحمل على الصحّة) أنهم يرون لأنفسهم هذا الارتباط في عالم الخيال ، و في حسبانهم أنه ارتباط روحيّ . و على ايّ حال .. فانّ هذا الادعاء \_حتى زمان ظهور الامام (عبهالتلام) \_ باطل يستوجب التكذيب ؛ لأنّ الامام وليّ العصر (عبهالتلام) نفى هذا النحو من الارتباط حتى يحين وقت الصيحة السماوية و خروج السفياني .

ان كل ما نقوله عن ضرورة ارتباط الافراد المسلمين بامام الزمان (عبدالتلام) انّما يعنى: الارتباط الروحى . هذه واحدة . و الاخرى: أنه لو كانت لأحد صلة دائمة بالامام (مدرت الله مله) كالأوتاد و الأبدال و اصحابه الثلاث مئة و الثلاثة عشر الخواص و غيرهم .. فانه لايبوح بها لأحد . و منذ بداية اتصاله بالامام

١ ــ الظهور الأصغر هو ما يسبق الظهور الأكبر و يمهدّ له . .



(مجل الله نرجه) ينهاه عن افشاء هذه الرابطة بين الناس.

المرحوم آية الله السيّد حسين الحائرى الذى كان يقطن فى مدينة مشهد، و يعبّر عنه المرحوم آية الله الشيخ على النّهاوندى فى كتابه (العبقرى الحِسان) بأنه كان مفخرة العلماء العاملين.. ينقل هذه الحادثة.

عام ( ١٣٤٥ هـ) كنت مقيماً في كرمانشاه ( في غربي ايران ) . و كان لي منزل يحلّ فيه اكثر زوّار الامام سيّدالشهداء (عبالتلام) خلال ذهابهم الى كربلاء و ايابهم منها . يقيمون فيه ما شاءوا من أيام .

من هؤلاء الزوّار: سيّد غريب لم أعهده من قبل. حلّ في منزلنا في أوائل المحرّم، بضعة أيام.. و أنا أقوم بمستلزمات ضيافته كالعادة.

اثناء اقامة هذا السيّد . . مربى أحد أهالى مدينة النجف فى طريقه الى ايران . . و دخل المنزل . و ما ان وقع بصره على هذا السيّد حتى قال لى ـ بالاشارة : أتعرف هذا السيّد ؟

قلت : كلاً . . فانّى ما رأيته من قبل .

قال: انّه واحد ممّن عكفوا سنوات على تزكية النفس و تهذيبها. و فى ظاهر الأمر انه صاحب دكّان للعطارة فى زقاق (مسجد الهندى) بالنجف. و لكنه فى غالب الوقت لايوجد فى الدكان، و بين وقت و آخر يُفْتَقَد. و من يستطلع خبره و يتعقّبه يجده فى احدى غرف مسجد الكوفة مقبلاً على رياضة النفس.

(بعد هذا غدا واضحاً أنّ اسم هذا الرجل هو السيّد محمّد ، من أهل مدينة رشت ) .

منذ ان اطّلعتُ على وضعه ازداد حبّى له . قلت له : بعضهم يعدّك من



أولياء الله.

أنكر هذا بادئ ذى بدء. و بعد اصرار.. قال لى: نعم. سلخت اثنتى عشرة سنة فى مسجد الكوفة و سواه معنياً برياضة النفس ؛ فلقد أُخْبِرْتُ أَنَّ مدة اكتمال الرياضة هى اثنتا عشرة سنة. و فى أقلّ من هذه المدة لايَبْلَغ مقام الكمال.

سألته أن يحدّثني بشييء.

قال: أعرف «احضار الجنّ ». و لكن لااعتماد على كلامهم ؛ لأنهم في اوقات يقولون حقّاً ، و في أوقات أخرى يقولون كذبا .

و من غير الصالح « احضار الملائكة » ؛ لأنهم مشغولون بالعبادة . . فلندعُهم في عبادتهم .

لكنِّي أحضر لك أرواح علماء كبار ؛ فانَّهم يجيبونك عن كلِّ ما تسأل.

و هنا أوّ بحل سرد بقية كلامى مع سيّد محمّد الرشتى هذا ، لأذكر مسألة لها صلة بالموضوع . فى السنوات الأخيرة عملت الحكومة (أى فى عهد رضاشاه) على اشاعة حياة التحلّل و الإعراض عن الدين فى أوساط الشباب و النساء ، و عمدتْ الى الاستخفاف بمجالس عزاء الامام الحسين (عبائلم) ، و اهانة كل مايتصل بالشعائر الحسينيّة . فى هذا الجوّرأيت أنّ على \_ من أجل تمتين جذور مجالس العزاء \_ أن أقيم مجلساً كبيراً فى المنزل . . يبدأ وقته من بعد صلاة الفجر الى ما بعد الظهر بساعة .

يحضر هذا المجلس ستّون قارئ تعزية . يرتقى منهم المنبر تباعاً ثلاثون . و تكون نوبة الآخرين في الايام التالية . و هؤلاء كلّهم كنّا نعطيهم نقوداً .

خمسة من قرّاء «الردّات الحسينية» يقرؤون التعزية ، و ينشدون «ردّات» لدم الصدور.



و من المعلوم أنّ إعداد مجلس كهذا يتطلب بذل طاقات كبيرة و انفاق مال كثير. لكنى لم أكن أدرى: أكان المجلس موضع قبول الامام بقيّة الله (ررح ١١١٥).. أم لا؟ من اجل هذا طلبت من ضيفنا سيّد محمّد أن يسأل أرواح العلماء: هل هذا المجلس مقبول من لدن أهل بيت العصمة و الطهارة .. أم لا؟

قال: حسناً.. الليلة أسأل أربعة من العلماء الذين فارقوا الدنيا ، لأرى ان كان المجنس مقبولاً أم لا. و هؤلاء العلماءهم: المرحوم آية الله الميرزا حبيب الله الرشتى ، و المرحوم الميرزا محمد حسن الشيرازى ، و المرحوم سيّد اسماعيل الصدر، و المرحوم سيد على الداماد (صهر الشيخ حسن المامقانى).

فى الصباح قال لى . . لمّا ذهبت اليه : البارحة أحضرت هؤلاء العلماء الاربعة ، و سألتهم : أهذا المجلس موضع قبول أهل بيت العصمة و الطهارة (طبه التلام) . . أم لا ؟ هؤلاء العلماء أجمعوا فى جوابهم على انّ المجلس محلّ عناية أهل البيت (طبه التلام) و مورد قبولهم . و قالوا : فى اليوم التاسع من المحرم ( تاسوعاء ) ، أو العاشر

أمّا أنا . . فقد آنسني ما ذكر لي كثيراً . . و سألته : و لماذا لم يُحدّد اليوم ؟! فقال : لامانع . . الليلة أيضاً أسألهم و أطلب منهم تعيين اليوم و الساعة .

من المحرّم (عاشوراء) سوف يحضر الامام بقيّةاللّه (روس ١٤١٠) في هذا المجلس.

و أشير هنا الى أنّ هذا المجلس كان مغايراً للمجالس التى يعقدها أكثر العلماء ؟ اذ عادة ما يجلس صاحب المجلس مع الحضور من العلماء فى موضع ، و يجلس عامّة الناس فى موضع آخر .

كنت في غالب الأوقات قائماً عند الباب على قدم الاحترام للجميع. وهذا ممّا جعل أهل البلدة عامة يتقاطرون لحضور المجلس حثى يغصّ بهم المكان ، بحيث يتعذر العبور من بين الحاضرين ، و بحيث يضطرّ جمع من الناس الى الانتظار في



الأزقة المجاورة ، لعل أحداً من الحضّار يخرج من المجلس ليحلّ في مكانه بعض المنتظرين .

على أيّ حال .. قال لى سيّد محمّد فى صباح اليوم التالى : البارحة سألت العلماء الأربعة عمّا طلبت ، فقالوا : فى يوم تاسوعاء فى الساعة الفلانية و الدقيقة الفلانية سوف يحضر فى المجلس الامام ولىّ العصر (عبائتلام) .. فى الوقت الذى تكون أنت فيه جالساً قرب البئر عند باب الدار . فى تلك اللحظة تجد فى نفسك تغيّراً مفاجئاً يهتز له بدنك .

و عليك آنئذ أن تتطلع الى ذلك الموضع (و أشار الى جانب من الدار) ، و سوف تشاهد رجالاً جالسين ، و عدّتهم حوالى اثنى عشر . . على هيئة خاصة و فى زىّ خاص .

أحد هؤلاء . . هو الامام بقية الله (ررحي له النداء) .

سوف يمكثون هنا ساعة .. ثم ينصرفون مع الناس . و لن تفطن لانصرافهم ، رغم سعيك ألاً تغفل عنهم .

ينبغى فى وقتها أن تكون على وضوء ، و أن تواصل عملك فى الخدمة داخل المجلس . . من تقديم الشاى و اعادة الفناجين الفارغة . اتهم لن يقوموا لك ، و سوف يقولون لك : هذه دارنا ، فاذهب انت وقف عند الباب لاستقبال الناس .

ساعة بتمامها يظل الامام ولى العصر (عباستهم) و مرافقوه فى المجلس. اثنان من قرّاء التعزية يصعدان المنبر. و مع أنّهما لايتطرقان فى حديثهما الى ذكر مصيبة سيّدالشهداء (عباستهم) الا أنّ حالة من التأثر و الهياج تهيمن على المجلس. ترتفع ضجة الناس بالبكاء و العويل..على غير العادة فى سائر الأيام.

القارئ «أشرف الواعظين » الذي يستغرق حديثه يومياً على المنبر ساعة ، و

يختم المجلس في الثانية بعد الظهر .. يأتي في اليوم الموعود ، و يرتقى المنبر ، و يحدّث الناس \_على خلاف عادته \_عن الامام بقيّةالله (ررحي نده).

كلّ هذا .. أنبأنى به سيّد محمّد في اليوم الخامس من المحرّم . و انتظاراً ليوم تاسوعاء . . كنت أحصى ساعات الليالي و الأيام .

و حان يوم تاسوعاء . . فحضر المجلس عدد غفير من الناس . و لشدة ازدحام الحاضرين ، اتّخذت مكاناً لى فى الساعة الموعودة محاذياً للبئر . و على حين غفلة . . أحسست بهزّة تأخذ بدنى ، جَعَلَتْنى ارتجف . بادرت ، فتطلعت الى الموضع المعيّن من الدار ، فرأيت اثنى عشر رجلاً جالسين حول بعضهم كالحلقة .

كانت ثيابهم من مألوف الثياب . و على رأس كلّ منهم قلنسوة كرمانشاهيّة .

كلّ ثيابهم خضر . . وكلُّهم ذَوو بنية قويّة .

جميعهم كانوا في حدود سنّ الأربعين .

محاسن وجوههم و حواجبهم سود اللون. و شعر رؤوسهم أسود أيضاً.

أمّا أنا . . فقد شققت لى طريقاً \_ من فورى \_ بين صفوف الحاضرين ، حتى وصلت اليهم ، و ناديت بصوت عال : هاتوا شاياً للسادة !

تبسّموا فى وجهى . و لم يظهر منهم لى فى هذا المجلس من الاحتفاء و التقدير حتى بالقدر الذى يظهره لى رجال الحكومة و عامة الناس . قالوا لى : هذه دارنا . أحضروا لباكل شيىء . اذهب أنت لدى الباب و استقبل الناس .

و بلا اختيار . . عدت راجعاً الى باب الدار ، و أنا لا أدرى من أين دخلوا . و احتملت أنهم قد دخلوا من الغرفة الفاصلة بين غرفة الاستقبال و داخل المنزل .

و مهما يكن . . فقد صعد في تلكم الساعة اثنان من الوعّاظ ، واحداً بعد الآخر . و مع أنّ المألوف أن يكون الحديث في يوم تاسوعاء عن أبي الفضل العبّاس (مباسلام)

.. الا أنهما \_ و بدون سابقة \_ شرعا يخاطبان الامام ولى العصر (أرراحانداه) خطاباً جعل الناس يبكون على فراق الامام (عبالتلام).

قدّما التعازي للامام (مباسلام) ، و استغاثا به من شدائد الدنيا و بلاءاتها .

في وقتها . . ضبِّ المجلس بحالة من الاهتياج و الانفعال و البكاء و النّحيب .

الخطيب «أشرف الواعظين» جاء \_ كما أنبأنى سيّد محمّد \_ مبكراً فى أول الصباح .. وكان ينبغى أن يحضر على جارى عادته بعد الظهر ليختم المجلس . و عوض أن يجلس فى الغرفة الخاصّة بالقرّاء و الواعظين كما هى سيرته اليومية .. قعد الى جوارى عند باب الدار ، قائلاً : اليوم عطّلتُ مجالسى الأخرى للاستراحة .. استعداداً ليوم غد (عاشوراء) ؛ فان لدى مجالس كثيرة ينبغى التهيّو لها . و لكنى لم استطع أن اتخلّف عن حضور هذا المجلس .

فى تلك الساعة ارتقى المنبر. و ما ان جلس على المنبر حتى أخذته حالة من الصمت الطويل.. كمن لايدرى ما يقول.

ثمّ انه قطع صمته منادياً بصوت عال \_بدون أن يمهّد لكلامه بالمقدمة المألوقة في المجالس \_و صاح:

أيّها المُشرّد في البراري . . كلامنا اليوم معك!

هذه العبارة جعلت الناس \_ من فرط الجزع و الثُكُل \_ يلطمون رؤوسهم و وجوههم بأيديهم ، و ينتحبون باكين . . حتى فقدوا السيطرة على أنفسهم . خلال ذلك . . كنت أعاود النظر بين فينة و فينة الى اولئك الرجال الاثنى عشر . لكنّى افتقدتهم على حين غرّة ، ولم أعد أراهم . لقد غادروا المجلس منصرفين .

بعد هذا الموضع من رواية الواقعة .. يروى سيّد حسين الحائري كرامات للسيّد محمّد الرشتي ، نعتذر هنا عن ايرادها



ابتغاء للاختصار ، و لأنها خارجة عن نطاق الموضوع .

و من المفيد هنا الاشارة الى أمر نتعلّمه من هذه الواقعة . و هى ان القارئ فى المجلس \_ أو عامة الحضور \_حين يحدث ان يتوجهوا بلا اختيار الى الامام بقيّةالله (ررمى فداه) . . فمن قوى الاحتمال أن يكون الامام (عبه التلام) حاضراً فى ذلكم المجلس .



## سيّد عوالم الوجود

الامام بقية الله (روحى نداه) سيّد و عظيم كل عوالم الوجود. ما من خلق الله (سابى) اليوم احد على الكرة الأرضيّة اعظم و اكبر و أعلى من الأمام بقيّة الله (أرواحنا نداه).. من أحبّه فقد أحبّ الله، و من عاداه فقد عادى الله، و من عرفه فقد عرف الله، و من أعزّه فقد أعرّ الله.

المرحوم الشيخ محمد الكوفى الشوشترى ، أحد علماء أهل المعنى المعاصرين . . حدّث فقال :

عزمت أن أبيت الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان و الليلة الحادية و العشرين في مسجد الكوفة . و اذ كانت تلك الايّام أيّام ذكرى استشهاد الامام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب (عبالتلم) فقد نويت أن أقصد زاوية من زوايا المسجد أستذكر



مصائب الأمام (مدانتلام) و أبكى عليه.

صلّیت صلاتَی المغرب و العشاء فی اللیلة التاسعة عشرة من شهر رمضان عند مقام الامام امیرالمؤمنین (طباتهم) فی مسجد السهلة . ثم فکرت أن أنتحی ناحیة لتناول ما معی من طعام الأفطار . فتوجهت تلقاء الجانب الشرقی للمسجد . اجتزت الغرفة الأولی ، ثم لمّا بلغت الغرفة الثانیة رأیتها مفروشة ، و رأیت شخصاً متزمّلاً بعباءته و قد نام علی الفراش . و ثمة شخص آخر من أهل العلم یرتدی زیّ العلماء . . جالس الی جانبه .

سلمت عليه فرد \_اى الوجل المرتدى زى العلماء \_السلام ، و طلب الى أن أجلس الى جواره ، فطاوعته و جلست .

ثم راح يسألني عن احوال العلماء و الفضلاء الخيّرين في النجف، وكنت أجيبه أنّهم ـ و لله الحمد ـ بخير و سلام .

فى هذه الاثناء .. رأيت ذلك الرجل المستلقى يقول شيئاً لصاحبى هذا الذى كان يسألنى .. و لم افهم ما قال له . و لكنى سألت الرجل المرتدى زىّ العلماء عنه قائلاً: من هذا ؟ فقال لى : هذا سيّد العالم . فاستكثرت فى قلبى جوابه هذا ، و ظننت انه كان يريد ان يعظم هذا السيد فى عينى ، لأن سيّد العالم هو الأمام الحجة ابن الحسن (عياستهم) لاسواه .

و ازالة لتوهمه . . قلت له : هذا سيّد عالِم ؟ فقال : لا ، هذا سيّد العالَم .(١) حينئذ لم أجد غير السكوت ، و رحت انظر فيما حولى . . فرأيت مسجد الكوفة مغموراً كله بنور بدت معه المصابيح المضاءة اشبه بالشموع .

ا ــ ليس فى التعبير الفارسى بين عبارة (سيد العالم) و (سيد عالم) من اختلاف فى النطق الأفى
 حركة لام (عالم)، فيقال بالفارسية عن هذين التعبيرين: (سيّد عالم) و (سيّد عالم) ــ (المترجم).



بعدها طلب هذا الرجل المعمّم ماء ، فظهر شخص على الفور ، و ناوله اناء فيه ماء ، فشرب منه شيئاً ، و ناولني البقية .

قلت له: لست عطشاناً. ثم ان الشخص الذي كان قد ظهر و احضر الماء ، اخذ منه الاناء و غاب .

عند هذه النقطة .. نويت في قلبي أن أقوم قاصداً مقام الأمام أميرالمؤمنين (عبدالتلام) لأصلى ثمّ لأتذكر مصائبه (عبدالتلام) و أخلو للبكاء .

عندها بادرني هذا الرجل الذي هو من أهل العلم قائلاً: أين ذاهب ؟ فاخبرته بما نويت .

فقال لى: بارك الله فيك ..

ثم لمّا خطوت بضعة خطوات باتجاه مقام الامام اميرالمؤمنين (عبدالتهم) ، حانت منّى التفاتة اليهما فلم أجدهما ، رغم أنى ما سرت الا قليلاً .

## دعاء للفرج و الظهور

شاعت سنة ( ١٣٦١ ه ش) قضية بين الأصدقاء ، و لكن أحداً منهم لم يكن يعرف من هو صاحب هذه القضية . ذلك أنّ هذا الرجل كان في نيته أن يكتم ما وقع له ، و لم يخبر بها الأشخصاً واحداً و أخذ عليه عهداً ألاّ يبوح باسمه على أنّه صاحب الواقعة .

لاأدرى كيف فهمت أن الواقعة ترتبط بفلان من أولياءالله ـأى هو الشخص المقصود ـ و لكن حدث يوماً أن سألت الرجل الوحيد الذى يعرف من ترتبط به الواقعة : أليس صاحب القضيّة هو فلان ؟ فاجابنى بدهشة : بلى ، و لكن من الذى أخبرك؟! قلت : أظن أنى عرفت ذلك امّا فى المنام و امّا اكون قد ألهمت ذلك الهاما . . و الا فان أحداً لم يخبرنى .

كانت هذه المقدمة من أجل أن أتوصّل الى القول بأنى أعرف صاحب هذه الواقعة معرفة دقيقة وأثق به ، بل و لعله ولى من أولياء الله (سال) ، و ما نقل فى هذه الواقعة من كلام فائه \_بكلّ اطمئنان \_صادر من الامام بقيّة الله (روحر نداد).

و اليكم عصارة الواقعة و خلاصتها .

قال هذا الرجل الموثوق:

في ليلة من ليالي شهر رمضان عام ( ١٤٠١هـ) طُرِقَتْ باب دارنا في وقت الافطار . . و دخل الامام بقيّة الله (روس الدار لتناول الافطار .

و قبل الافطار صلّى الامام (مدات الله عنه) فريضتَى المغرب و العشاء ، و أنا مؤتم به في الصلاة .

و بعدها .. تحدّث لى الامام (عبدائدم) عن موضوعات ، التزم منها بنقل هذا الموضوع ؛ اذ قال (عبدائدم): اقرأ هذا الدعاء كثيراً:

﴿ اَللَّهُمَّ أَذْخِلْ عَلَىٰ اَهْلِ الْقُبُودِ السُّرُورَ . اَللَّهُمَّ أَغْنِ كُلَّ فَقيدٍ . اَللّٰهُمَّ أَشْبِعْ كُلَّ جَائِعٍ . اَللّٰهُمَّ أَخْنِ كُلَّ مَدِينٍ . اَللّٰهُمَّ أَقْضِ دَيْنَ كُلِّ مَدِينٍ . اَللّٰهُمَّ أَقْضِ دَيْنَ كُلِّ مَدِينٍ . اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ فَرْجُ عَنْ كُلِّ مَكْرُوبٍ . اَللّٰهُمَّ أَرْبِي . اَللّٰهُمَّ فُكَ كُلِّ أَسِيرٍ . اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ كُلَّ فَاسِدٍ مِنْ أُمُودِ الْمُسْلِمِينَ . اَللّٰهُمَّ أَشْفِ كُلَّ مَرِيضٍ اللّٰهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِنَا كَ كُلَّ فَاسِدٍ مِنْ أُمُودٍ الْمُسْلِمِينَ . اَللّٰهُمَّ أَشْفِ كُلَّ مَرِيضٍ اللّٰهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِنَا كَ اللّٰهُمَّ أَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَ أَغْنِنا مِنَ الْفَقْرِ النَّهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَ أَغْنِنا مِنَ الْفَقْدِ اللّٰهُمَّ عَلَىٰ كُلُّ شَيْعٍ وَ قَدِيرٌ ﴾ . (١)

ان الباعث على الامر بقراءة هذا الدعاء قد كشف عنه الامام (صوات الله مله)

١ \_مفاتيح الجنان \_ فصل أعمال شهر رمضان .



بما مفاده:

أُمَرَ جدى رسول الله (مداله عبوراه) بقراءة هذا الدعاء في شهر رمضان ، لتكون الاستجابة له كاملة تامة في زمان الظهور . و في الحقيقة فانما هو دعاء بظهور فَرَجنا .

و لاريب فى انه من غير الممكن قبل الظهور أن يزول الفقر و الجوع و الكرب و السوء زوالاً تاماً من حياة البشرية كافّة . . فلايظل ثمة أسير ، و تصلح كل أمور المسلمين .

ان من غير الممكن قبل الظهور المقدس أن تتبدل أحوال كافة البشر و روحياتهم بالصفات الالهية ، فيصبحوا متخلّقين باخلاق الله (جرجعه) ، فتقضى ديونهم ، و يبدّل الفقر و الفاقة في العالم بالثراء و الغناء .

و معنى هذا . . أن هذا الدعاء اذا أريد له الاستجابة ، فينبغى أن يتحقق قبله الظهور الباهر النور للامام بقية الله (مترالة سال فرجه القريد) .

و من هنا قال الامام (طهالتلام): قل لشيعتنا يدمنوا قراءة هذا الدعاء ، فهو في الحقيقة دعاء لنا بالظهور و الفرج .



## اطلب حاجاتك من امام الزمان (عبالتلام)

أغلب الذين يريدون لقاء الامام بقيّة الله (ررحى نداه) انسما يريدون \_ فى اكثر الحالات \_ ان تتيسّر لهم أمورهم المادّية من خلال هذا اللقاء.

غير أنّ طائفة ممّن يهمّهم شأن المعنويات و النضج و الكمال الروحيّ .. ليس لهم من غرض في التشرف بلقاء الامام (عبدالتلام) الا الاستزادة من الكمالات و المعنويّات و اللذة الروحيّة التي تفاض عليهم من المحضر المقدّس لوليّ اللّه الأعظم امام الزمان (عبدالتلام).

و على من يريد قضاء حاجاته \_ مادية كانت أم معنويّة و أخرويّة \_ أن يتوجّه بها الى امامه (صدان الله مله) ؛ علماً منه \_ اى



صاحب الحاجة \_أنّ وجوده هو محض افتقار و احتياج . و علماً منه كذلك أنّ الامام \_الذى هو يدالله و عين الله و لسان الله و غِنى الله (سال) \_ ما به من حاجة الى أحد ، و كلّ الآخرين محتاجون اليه ؛ لأنه وجه الله الذى اليه يتوجّه الأولياء .

و على هذا .. فانّه لامناص \_ فى طلب الحاجات من اللّه (مرّوط) \_ من التوسّل به (مباسلام) ، و لا مناص للطالب أن يسأله ، لدى التشرّف بلقائه ، كلّ مايحتاج من خير الدنيا و الآخرة .. قائلاً : «رَبّنا أَتِنا فِى الدُّنْيا حَسَنَةً ، وَ فِى الْأَخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنا عَذَابَ النَّارِ »(١) .

فى كتاب (العبقرى الحِسان) يىروى مـوْلَفه المـرحـوم النّهاوندى ، عن العالم الجليل سـيّد عـبداللّـه القـزوينى هـذه الواقعة:

تشرّفت سنة ( ١٣٢٧ ه) ، و معى زوجتى وآبنتى ، بزيارة العتبات المقدّسة فى العراق . و من النجف الأشرف مضينا يوم ثلاثاء الى مسجد الكوفة . و كان عزم رفقائنا فى سفرنا هذا أن يعودوا فى اليوم نفسه الى النجف .

قلت لهم : حَسَن أن نذهب هذه الليلة \_ ليلة الأربعاء \_ من مسجد الكوفة الى مسجد السّهلة ، فنؤدّى أعمال مسجد السهلة هناك . في البداية وافق رفقاؤنا على ما اقترحت . . ثمّ تراجعوا قائلين : نحن لانسير ليلاً في هذه البريّة .

بيد أننا \_أنا و زوجتي و آبنتي و آمرأة أخرى كانت معنا \_قصدنا مسجد السّهلة . حيث صلّينا صلاتي المغرب و العشاء جماعة . و بعدها بدأنا بالدعاء و بأعمال

١ ــسورة البقرة: ٢٠١.



المسجد. و ما فطنا الأو قد انصرم هزيع طويل من الليل ، فكان علينا أن نرجع الى مسجد الكوفة في الحال.

فى وقتها تملكنى خوف شديد ؟ اذكيف أرجع مع هذه النسوة الى الكوفة فى عربة مكشوفة لانعرف عن سائقها أيّ شيىء ؟!

هذا الى جوار أن «عطيّة» المشهور قد تمرّد فى تلك السّنة على الحكومة العراقيّة، فكان يُغير على المسافرين ليلاً ينهب طعامهم. وهذا كان أكثر ما يخيفنى و يفزعنى .

من قلبى \_و أنا فى غاية الفزع و الاضطراب \_ توجّهت تلقاء الامام ولى العصر الراحالان) أتوسّل به ، و أطلب من وجوده المقدّس العون و المدد .

و بينما أنا كذلك .. حانت منّى التفاتة صوب مقام الامام ولىّ العصر (عبالتلام) الكائن فى وسط المسجد . و هناك شاهدت نوراً عجيباً يحار له اللّب ، وكأنّ الشمس قد أفرغت كلّ سناها مركَّزاً فى تلك البقعة .

نهضت من فورى الى المقام المقدّس ، فرأيت سيّداً جليلاً عظيماً في منتهى الجلال و العظمة ، جالساً يتعبّد هناك .

جلست على ركبتى بين يديه ، و قبّلت كفّه المباركة . أردت أن أقبّل جبينه . . فمال الى الخلف و لم يَدَعْنى أفعل . جلست الى جواره أدعو و أقرأ الزيارة ، وكان هو مقبلاً على دعواته و أذكاره . و لمّا كنت أبلغ فى الزيارة عبارة السلام على الامام صاحب الزمان (عبائتلام)كان هذا الرجل يجيبنى قائلاً: و عليكم السلام!

ضايقنى ذلك منه قليلاً ، و قلت في سرّى : أنا أسلّم على امام زماني . . و هذا الرجل يجيب !

ثمّ نظر الى ، و قال : ادع و تعبّد براحة خاطر ، فقد أوصيت (أكبر الكبابي )



ليوصلكم الى مسجد الكوفة و يقدّم لكم طعام العشاء.

استأنست اليه لمّا سمعت منه هذه الكلمات ، و طلبت منه ثلاث حاجات: الأولى: سعة الرزق و الخلاص من العسر. فأجابني الى هذه الحاجة.

الثانية: أن يكون مدفني كربلاء عند الموت. فأجابني اليها أيضاً.

الثالثة: أنى طلبت منه ولداً صالحاً. فقال: ليس هذا بأيدينا. فسكت دونما اصرار (و أذكر هنا أنى كانت لى فى أول شبابى زوجة أب، وكانت لها بنت حسنة من زواجها الأوّل .. لم توافق على تزويجى اتاها. فطلبت من الله (سار) فى حرم الامام الرضا (مدالتلام) أن يمنّ على بالزواج من هذه الفتاة ، و لا أريد أولاداً. ثم انّى اقترنت بالفتاة زوجة لى .. و لهذا لم أصرّ على ان تنجب لى أولاداً).

و تقدّمت زوجتی الی الامام بقیّةاللّه (ررحینه) ، و سألته ثلاث حاجات كذلك . احداها أن تكون وفاتها قبل وفاتی ، و أكون أنا من يتولى تكفينها و دفنها .

الأخرى : سعة الرزق .

الثالثة: أن تدفن امّا في كربلاء و امّا في مشهد. و أجابها الامام (طوالتهم) الى ثلاث حاجاتها. (وقد نالت فعلاً ما أرادت، وتوفيت في مشهد، وتولّيت دفنها بنفسي). ثمّ تقدّمت المرأة التي كانت برفقتنا، وطلبت من الامام (طوالتلام) ثلاثة طلبات أيضاً.

الأول: شفاء زوجة ابنها. فقال الامام (عبالتلام): سيهبها الشفاء جدّى موسى بن جعفر (عبالتلام).

الثاني : طلبت الثروة و المال لابنها . و هذا أيضاً أجابها الامام اليه .

الثالث: طول عمرها . . فأجابها (عبوالتلام) اليه كذلك .

و قد شهدت بنفسى كيف تماثلت كنتها للشفاء في الكاظمين ، ثمّ كيف أثرى



ولدها و صار من الموسرين ، وكيف عمّرت هي خمساً و تسعين سنة .

يقول سيّد عبدالله القزوينيّ : ثمّ خرجنا بعد الدعاء و الزيارة و بعد هذه المحاورة من المقام . فقالت لى امرأتى : أعرفتَ من هو هذا السيّد ؟

قلت: لا. فقالت: هذا السيد امام الزمان (عبدالتلام).

عندها هرعت راجعاً الى المكان ، و تطلعت فى داخل المقام . . فما رأيت للنور من وجود ، و لا للسيّد الذى كان هنا قبل لحظات . ما ثمّة الا فانوس معلّق فى وسط المقام . . ثمّ لا شيىء . أمّا المسجد فقد كان غارقاً فى الظلمة و السّكون .

و هنا أدركت أن ذلكم النوركان من أنوار الوجود المقدّس للامام بـقيّةاللّـه (أرواحنا نداد).

ثمّ لما آنتحینا ناحیة من المسجد .. أقبل علیّ شاب ، و قال : متی ما شئتم أوصلكم الى مسجد الكوفة .

سألته: من أنت؟

فأجاب: أنا (أكبر البهاري).

ما ان سمعت اسمه حتى تذكرت قول الامام (طوائلام): أوصيت أكبر الكبابئ أن يوصلكم الى مسجد الكوفة . لكنّى خلت أنّ الشاب ذكر اسمه بهذه الصّيغة : (أكبر البهائيّ)(١) . . فانقبضت .

قلت له: ماذا تقول ؟!

۱ \_ البهائيّ : الواحد من البهائيّة . و هي فئة ضالة كان لها شأن سياسيّ و اقتصادى في ايران أيام الحكم الملكيّ . و كان علماء الاسلام في خصام و نزاع ظاهر و مستور مع هذه الفئة المنحوفة ، بسبب عقائدها الضالة و ارتباطاتها السياسيّة المعادية للاسلام و المسلمين . \_ (المترجم) .



قال: اسمى (أكبر البهاريّ). أسكن في محلّة كبابِيّيّ (١) هَمَدان. و لأن قرية «بهار» تقع في أطراف همدان صاريقال لى: (أكبر البهاريّ). و قد أمرنى ذلكم السيّد أن أوصلكم الى مسجد الكوفة.

بعد ثذ . . آصطحبنا الشاب \_و معه أربعة اشخاص \_وكان لنا في كمال الخدمة ، يدور لرعايتنا كالفراشة ، حتى أوصلنا بكل لطف و مودّة الى مسجد الكوفة .

١ \_ نسبة الى الكباب. و الكبابيّون جمع الكبابيّ .



# كلّ يوم يصلّى الفجر مؤتماً بامام الزمان (عليه السّلام)

لمحبّة الصدّيقة السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السّلام) كبير الأثر في تزكية النفس. و لها كبير الأثر – من ثَمّ – في التشرف بلقاء امام الزمان (روحي فداه). هذا .. و للأثمة الأطهار (عليهم السّلام) كافّة – و هم القدوة و الأسوة لنا في كلّ الأعمال – تعلّق عظيم بهذه الصدّيقة المصونة ، فهم يتقدمون اليها (سلام الله عليها) بوافر التبجيل و التوقير . يقول أحد الأثمة الطاهرين : اذا كانت لنا الى الله حاجة توسّلنا بأمّنا الزهراء (عليها السّلام) . و انّ روايات كثيرة وفيرة توصى بمحبّة الصدّيقة الكبرى (سلام الله عليها) ؛ اذ هي البلسم العجيب لكلّ الأمراض الروحيّة .

و ثمّة حادثة على قدر كبير من الأهميّة .. أوردهـا فـى





### هذا السياق:

قبل عدّة سنوات سافرتُ الى مدينة شيراز ، لزيارة مقام السيّد أحمد ابن الامام موسى الكاظم (عليه السّلام) . و هو المقام المعروف بين الناس باسم «شاه چراغ» . (١)

۱ \_ يذكر المؤرّخون أنّ السيّد أحمد ابن الامام موسىٰ بن جعفر (عليهم السّلام) قد نزل شيراز فى أيّام خلافة المأمون ، بعد استشهاد أخيه الامام على بن موسىٰ الرضا (عليه السّلام) ، لقتال المنحرفين . حيث استشهد هناك . و لم يوقف علىٰ قبره . . حتىٰ ظهر مضجعه فى أيّام الأمير مقرّب الدين مسعود بن بدر الوزير الأتابكى (المتوفىٰ سنة ٦٦٥ هـ) ، حيث بُنِيَتْ عليه قبّة . و قد ورد أنّهم حين عثروا علىٰ قبره وجدوا بدنه فى قبره كما هو ، صحيحاً طَرِى اللون لم يتغيّر ، و عليه درع سابغة ، و فى يده خاتم نُقِشَ عليه : «العرّة بدنه فى قبره كما هو ، وقد شوهد فى حينها نور يسطع من قبره عدّة صباحات ، ورآه كثير من الناس . و لملّ تلقيبه ، و قد شوهد فى حينها نور يسطع من قبره عدّة صباحات ، ورآه كثير من الناس . و لملّ تلقيبه ، و شاه جراغ » له صلة بهذه الحادثة ، إذ أنّ لفظة « جراغ » تعنى المصباح أو القنديل .

و بعد هذا التاريخ أَمَرت طاش خاتون (المتوفاة سنة ٧٥٠ هـ) ببناء قبّة عالية علىٰ قبره الشريف عام ( ٧٤٤ هـ)، و شيّدت الىٰ جوارها مدرسة كبيرة .

و قد زار الرحّالة ابن بَطّوطة شيراز مرّتين ، كانت أُخراهما سنة ( ٧٤٨هـ) في حياة طاش خاتون و أيام حكم ولدها (شاه شيخ أبو إسحاق).

و قد وصف ابن بطولة مشهد السيّد أحمد ابن الامام الكاظم (عليه السّلام) وصفاً ممتعاً ، جاء فيه : « فنمنها مشهد أحمد بن موسى أخى على الرضا بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب (عليهم السّلام) . و هو مشهد معظّم عند أهل شيراز يتبرّ كون به و يتوسّلون الى اللّه بفضله . و بَنَت عليه طاش خاتون أمّ السلطان أبى إسحاق مدرسة كبيرة ، و زاوية فيها الطعام للوارد و الصادر ، و القُرّاء يقرأون على التربة دائماً . و من عادة الخاتون أنها تأتى الى هذا المشهد في كلّ ليلة اثنين . و يجتمع في تلك الليلة القضاة و الفقهاء و الشرفاء . فاذا حضر القوم بالمشهد المبارك ختموا القرآن قراءة في المصاحف . و قرأ القرّاء بالأصوات الحسّنة ، و أتى بالطعام و الفواكه و الحلواء . فاذا أكل القوم وعظ الواعظ . و يكون ذلك كلّه من بعد صلاة الظهر الى العشى . و الخاتون في غرفة مطلّة على المسجد ، لها شبّاك . ثمّ تُضْرَب الطبول و الأنفار و البوقات على باب التربة \_كما يُفْعَل عند أبواب الملوك » .

يُنْظَر كتاب (شَدِّ الإزار) لعيسىٰ بن جنيد الشيرازيّ ، و هوامشه ص ٣٣٣ ـ ٣٣٦ ، من الطبعة المترجمة اليُ الفارسيّة تحت عنوان ( تذكرة هزار مزار) . ــ (المترجم) .

و فى شيراز حللت فى دار أحد العلماء . و هناك جاء عدد من العلماء لرؤيتى . كان من بينهم المرحوم آيةالله الشيخ بهاء الدين المحلاتي .

فى هذا الحضور جرى ذكر شخص اسمه (عبدالغفّار) .. كان قد تشرّف بلقاء الامام بقيّة اللّه (علبه السّلام) . و لهذا الرجل مزار فى مقبرة «دار السلام» بشيراز .. يقصده الناس للزيارة . وقد تحدّث عنه من بين الحاضرين المرحوم آيةاللّه المحلاّتى أكثر من سواه .

و فى اليوم التالى . . ذهبت برفقة مضيّفى ـ و هو من أهل الاقبال الروحى فى علماء شيراز ـ لزيارة قبر المرحوم (عبدالغفار) ، فوجدته قبراً له نور معنوى ، و روحيّة فيّاضة .

و بعد سنوات على زيارتى هذه .. طلبت من مضيّفى الجليل أن يكتب لى ما يعرف عن ذلك الرجل الكبير ؛ لأجعله فى الجزء الأول من هذا الكتاب . و لكنّ مضيّفى لم يتمكن – مع الأسف – من ايصال ما طلبت منه الى . حتى جاء يوم .. قدّم لى فيه الحاج عبدالرحيم سرافراز الشيرازى أوراقاً مكتوبة لأطّلع عليها .

فى الليلة السابعة عشرة من شهر صفر عام ( ١٤٠٥ هـ) .. كنت أقرأ فى هذه المكتوبات . فكان أن عثرت من بينها على موضوع المرحوم عبدالغفّار ، و قد دوّن بالتفصيل .. فى وقت كنت قد وصلت فيه \_ لدى تأليف هذا الكتاب \_ الى موضع



يستدعى ايراد هذا الموضوع.

من أجل هذا . . فاتى أورده هناكما جاء فى مكتوبات الحاج عبدالرحيم سرافراز الشيرازى ، بتصرّف طفيف يقتضيه الجانب البلاغى: :

فى أيّام المرحوم الشيخ محمّد حسين المحلاّتى ، جدّ المرحوم آيةالله الشيخ بهاءالدين المحلاّتى .. دخل يوماً مدرسة (خان شيراز) رجل عليه أطمار بالية ، يحسبه الرائى حمّالاً من الحمّالين . و طلب هذا الرجل من خادم المدرسة أن يقيم فى غرفة من غرفها . فأعلمه الخادم أنّ عليه أن يفاتح فى هذا الموضوع المسؤول عن المدرسة . و كان المسؤول فى ذلك الوقت السيّد (رنگرز) .(١)

و قصد هذا الرجل مسؤول المدرسة ، و طلب غرفة له . و لكنّ المسؤول أجابه : انّ هذه مدرسة ، و لانعطى غرفة الألطلبة العلوم الدينيّة .

قال الرجل: أعلم. و مع هذا . . أريد منكم غرفة أسكن فيها عدّة أيام .

و وافق مسؤول المدرسة ـ و لايدرى كيف وافق ـ على أن يسكن في احدى الغرف ، ليستريح فيها . عندئذ دخل الرجل الغرفة ، و اغلق عليه بابها ، و لم يخالط أحداً .

كان خادم المدرسة يقفل بابها \_كعادته \_فى الليل . بيد أنه \_حين يفيق فى الصباح \_كان يجد باب المدرسة مفتوحاً . . ممّا جعله فى حيرة من أمره و قلق . فما كان منه إلاّ أن أبلغ مسؤول المدرسة بالأمر .

قال المسؤول لخادم الدرسة : أغلق الليلة الباب ، و هات المفتاح . . لأعرف من يفتح الباب كلّ ليلة و يخرج !

١ ـ رنگرز: لقب بمعنى (الصبّاغ).



و فى الصباح . . وجدوا باب المدرسة مفتوحاً أيضاً ، وكأنّ أحداً قد فتحه و خرج .

و قد لفت أنظارهم أنّ حادثة فتح الباب ليلاً قد بدأت منذ قدوم الرجل الغريب. فلابد أن تحوم الشكوك عندئذ حول هذا الرجل. و راح مسؤول المدرسة يفكّر أن لابد أن يكون لهذا الرجل سرّ. لكنّه أسرّ الأمر في نفسه و لم يُبيّده له. فكان يذهب اليه في غرفته يتودّد اليه، و يسأله أن يناوله ثيابه ليغسلها له.. كما يشير عليه أن يخالط طلاّب المدرسة. أمّا هذا الرجل فكان يأبي ذلك قائلاً: لست بحاجة الى أحد!

انسلخت مدّة على هذا المنوال . حتى كانت ليلة دعا فيها هذا الرجل المرحوم الشيخ محمّد حسين المحلاّتيّ و مسؤول المدرسة الى غرفته ، و قال لهما : لقد دنا أجلى ، و أريد أن أحكى لكم قضيّة . و لديّ رجاء .. هو أن تدفنونى فى موضع حَسَن .

قال : اسمى عبدالغفّار ، معروف به مشهدى تُجونى » . من أهل ( خُوى )(١) . . جنديّ .

حينماكنت في الخدمة العسكريّة. كان الآمر ضابطاً ناصبيّاً. و في أحد الأيام.. تجاسر هذا الضابط و شتم الصدّيقة فاطمة الزهراء (عليه النهم). عندها خرجت من طورى، و تناولت سكيناً كانت قريبة منّى \_وكنّا أنا و الضابط بمفردنا \_فقتلته بها، و فررت من (خوى). و لمّا بلغت الحدود العراقيّة عبرتها و واصلت طريقي الى كربلاء. و في كربلاء مكثت زماناً، ثمّ ذهبت الى النجف. و بعدها مضبت الى

١ ــ تقع بلدة (خُوى) في الطرف الشمالي الغربي من ايران ، متاخمة للحدود التركية ، على مسافة من الحدود العراقية . ــ (المترجم) .



الكاظمين و سامرًاء.

و بعد مدّة .. عزمت أن أعود الى ايران ، لأقضى بقيّة العمر الى جوار القبر الطاهر للامام على بن موسى الرضا (عليه السّلام) في مشهد.

و فى طريق العودة بلغت شيراز ، و اتّخذت غرفة فى هذه المدرسة . . و ها أنتم ترون أنى أقمت أيّاماً هنا .

فى أواخر الليل لمّا أستيقظ للتهجّد .. كنت أرى باب المدرسة يفتح لى . فكنت أخرج و أذهب عند الجبل القِبُليّ .. أصليّ فريضة الفجر مؤتمّاً بالامام وليّ العصر (روحى فداه) . و انّه لتؤسفنى حالة أهل هذه البلدة : ترى . . لماذا لا يحضر منهم للصلاة خلف امام الزمان (عليه السّلام) الاّ خمسة أشخاص ، مع كثرة ساكنيها ؟!

قال له المرحوم الشيخ المحلاًتي و مسؤول المدرسة : يومك بعيد ان شاء الله ، و ستظلّ حيّاً . . خاصّة و أنك غير مريض !

قال يجيبهما: غير ممكن أن لايتحقّق كلام امامي وليّ العصر (عليه التلام). اليوم قالي لي: ستموت الليلة.

و مهما یکن .. فقد أوصى الرجل ، و غطّى نفسه بر (شرشف) و نام . و لم تمرّ غیر لحظة . . حتى أسلم الروح .

فى اليوم التالى .. أبلغ المرحوم الشيخ المحلاتي علماء شيراز بواقعة الرجل . و أعلن المرحوم الشيخ مهدى الكجوري و المرحوم المحلاتي عن تعطيل الأعمال في البلدة . و شيّع جثمانه تشيى عا شعبياً مهيباً .

دفن \_ رحمة الله عليه \_ فى مقبرة (دار السلام) بشيراز ، فى جهة (الطاقات الأربع) . و قبره موضع اهتمام الخواص من الشيرازيين . . حتى انهم يطلبون حاجاتهم عنده من الله (نمالى) . هذا . . و طالما كان يتردّد على قبره العلماء و

المراجع ، من مثل المرحوم آيةالله الشيخ بهاءالدين المحلاّتين .

هذا ، و لعل المرحوم عبدالغفار الجندى ، قد طلب من الشيخ محمد حسين المحلاتى أن يدفن فى موضع حسن ، لمعنى مقصود . و هو أنه اذا دفن فى موضع لا يعنى به الناس . . فانهم قلما يذكرونه حينئذ ، و قلما يدعون له بالرحمة .

عندماكتبت هذه الجملة عن المرحوم عبدالغفّار الجندى .. تذكرت ما وقع لى فى السنة الماضية : لدى ذهابى الى زنجان لزيارة قبر المرحوم أستاذى فى الأخلاق الحاج ملا آقاجان (الذى دوّنت طرفاً من سيرته فى كتاب : معراج الروح) .. وجدت قبره الطاهر قد خرب ، و كاد يندرس أثره فى مقبرة زنجان العامّة ، فعزمت على اعادة بنائه .. و تمّ البناء فعلاً .

و فى سفرتى الأخرى الى زنجان لرؤية البناء الجديد .. رأيت فى اليوم نفسه المرحوم الحاج ملا آقاجان يشكرنى ــ فى عالم الرؤيا ــ و هو فى غاية السرور .

قلت له: و لم هذا الشكر؟

قال: الآن صار حسناً جدًاً. صار قبرى فى هذه المقبرة مميّزاً معروفاً ، يأتيه الناس جماعات ، و يدعون لى بالرحمة . و هذا يمدّنى بمنافع جمّة . . و أنت السبب فى هذه المنافع .

و الآن . . آخذ لك ما تريد في مقابل محبّتك هذه لي .

قلت: وممّ تأخذ لي ما أريد؟

قال: أنسيتَ أنَّى كنت قد قلت لك انَّى بوَّاب الامام سيّد الشهداء (عليه السّلام)؟!



و تذكرت فى حينها أنى كنت سألته ـ حين رأيته فى المنام قبل خمسة عشر عاماً: فى أىّ جنّة تعيش الآن ؟ فقال: أنا بوّاب الامام سيّد الشهداء (عليه السّلام). (و فى كتاب «معراج الروح» تفصيل لهذا المنام).

عندها قلت له: نعم .. أذكر .

فقال: اذن العبد يأخذ من سيده كلّ مايشاء .

ذكرت له ثلاث حاجات . ترتبط احداها بأمورى الدنيويّة ، و تتعلق الأخريان بآخرتي . . و قد أعطيت الأولى . . و لله الحمد . و عسى أن أنال الأخرويّتين .



## قوا أبناءكم نار البيئة الفاسدة

كانت المدارس في ايران \_ ابّان العهد الملكيّ الطاغوتي \_ شديدة الفساد . . من الوجهة الأخلاقيّة و التربويّة .

فى تلك الأيام ، تحدّثت مرّة بمحضر عدد من المدرّسين و أساتذة الجامعة ، فقلت : اذا كان فرعون قد قتّل أبناء بنى اسرائيل و آستحيى نساءهم .. فانّ هذا النظام يقتّل أبناءنا و بناتنا روحيّأ و هو أخطر من التقتيل البدنى ـ و يسوق الجيل الجديد الى الفساد . و كانت عاقبة هذا الكلام أن أحضرت الى مقرّ الشرطة السريّة ، حيث ذقت كثيراً من التعذيب النفسى .

ليس لأحد \_ فى ذلك الوقت \_ حقّ الاعتراض . و ما ثمّة من خطوة للاصلاح لكى يطمئن أولياء التلاميذ على سلامة



تربية أبنائهم . كان الوضع \_ بلاريب \_ يجرّ الناشئة و اليافعين الى الفساد جرّاً . و على أى حال . . فقد انطوت صفحة تلك الأيام السوداء \_ لاأعادها الله .

و من جهة أخرى . . فان عملية السفور الاجبارى التي تولّى كِبْرُها المقبور (رضا شاه البهلوى) قد أسقطت المجتمع في وهدة من الفساد و الافساد ، فلم يبق من الاسلام الا اسمه .

فى أعتى أيام تجبّر الأسرة الملكيّة الفاسدة . . تحدّث السيّد توكّلي ، فقال :

كنت ضيفاً فى منطقة (ميناء تُرْكُمَنْ) على عالم هذه المنطقة . و بعد تناول الغداء استلقيت على الفراش للاستراحة . كانت عينى ماتزال مفتوحة لم أنم . . اذ أحسست أنّ باب الغرفة قد فتح ، و دخل الامام بقيّة الله (روحى فداه) ، و سلّم على . رددت تحيّته ، و عزمت على النهوض . لكنّه (سلام الله عليه ) أشار بيده أن : لاتقم . و تصرّف بى ، بحيث انى عجزت عن الحركة . اقترب منى (عليه السّلام) ، و قال : اثنتان قصمتا ظهرى ، الأولى : وضع المدارس و الثقافة فى هذا البلد . و الثانية : سفور النساء . ثم قال (عليه السّلام) : قلب أمّى الزهراء (سلام الله عليها) أشدّ انكساراً من انكسار ضلعها . ثمّ بكى . . و بكيت أنا مع بكائه . و ما ان رفعت يدى أمسح الدموع حتّى غاب عنّى (عليه السّلام) .

و ذكر هذا الرجل \_ فى سياق حديثه \_ أنهم فى أوائل تسلّط (رضا شاه) كانوا يسوقون الناس سوقاً الى الجنديّة الإجباريّة ، و يؤذونهم فى الخدمة العسكريّة أذى كثيراً ، بل انّهم ربما يرغمونهم على الخروج من الدين الاسلاميّ المقدّس . فى ذلك الوقت . . ماكان أبى قد تزوّج ، أو انّه كان حديث عهد بالزواج و لم يرزق ذريّة بعد .

فى حينها فكّر فى نفسه: انّه اذا أنجب أولاداً فانهم سيرسلونهم كرهاً الى العسكريّة. كان فى حيرة من أمره: فهو امّا أن يتزوّج (أو ينجب أولاداً)، و امّا أن يظلّ أعزب لايتزوّج، لكيلا يجنّد أبناؤه لخدمة النظام.

ثم الله نقل عن أبيه الله قال: في وقتها كنت أخرج الى برّية قريبة من دارنا مدّة أربعين ليلة ، أتوسّل بالامام بقيّة الله صاحب العصر و الزمان (علبه السلام) . . طالباً منه أن يخرجني من حيرتي ، و أن يرشدني : أ أنجب ذريّة . . أم لا ؟

فى الليلة الأربعين \_ وكانت ليلة قد اشتد بردها \_ وسوس الشيطان فى صدرى ألا أذهب فيها الى البريّة . لكنّى \_ على أيّ حال \_ ذهبت . . و رحت أتوسّل . و بعد دقائق من التوسّل . . اذا بى أرى ، فى تلك الظلمة الحالكة ، نوراً أبيض يقبل الى . دقيّت النظر . . فشاهدت رجلاً فى قلب النور . . و هذا النور الذى رأيت كان يشع من الرجل .

ثمّ انّه دنا منّى ، و أنا ما أزال عاكفاً على توسلاتي و ضراعاتي . . فناداني باسمى ، قائلاً : عزيز الله ! ما الذي جاء بك الى هنا ؟

قلت: أريد امام زماني .

قال: أنا امام زمانك . . فماذا تريد ؟

قلت : اذا كنت امام زماني فانك تعلم ما أريد .

قال: صحيح ، انّك تريد أن تعرف: أيجوز لك انجاب ذريّة أم لا. و انّى لأقول لك: سيكون لك خمسة أولاد ذكور ، فاذا تعهّدت ألاّ يتأثّروا بثقافة النظام البهلويّ - بأن لاتبعث بهم الى المدارس . . فأنا أتعهّد لك ألاّ يجنّدوا للعسكريّة .

يقول السيّد توكّلى: وكما قال الامام بقيّة الله (روحى له الفداء).. رزق الله والدى خمسة أولاد ذكور، فلم يُدْخِل أيّاً منهم الى المدرسة، و عُنِى هو بتعليمهم فى الدار. و المعجزة فى الموضوع أنه لم يؤخذ أيّ منهم الى العسكريّة.



و روى السيّد توكّلي حكاية كلّ واحد من الأبناء الخمسة في طريقة خلاصه من الجنديّة ، أعرض عن ذكرها هنا رعاية للاختصار.

و هنا ينبغى التذكير أنّ المسلمين فيما مضى .. كانوا يُعْنَوْن أشدّ العناية بتربية أبنائهم على طباق الآداب و المعايير الاسلاميّة ؛ فلا يَدَعُونهم ينفعلون بالبيئات البعيدة عن الأخلاق و عن الانسانيّة . فاذا قُدّر أنهم كانوا يعيشون في بيئة غير اسلاميّة ، فانّهم يعكفون على تربية أبنائهم و بناتهم في المنزل ؛ خشية أن تلوّث طهارتهم عوامل المحيط الفاسد .. ذلك أنّ الله (عزّوجل) كما أمر المسلمين بوقاية أنفسهم من الشقاء و عذاب النار ، أمرهم أن يقوا أهلهم و من يرتبط بهم من نار جهنم : «قُوا أنفسكم و أهليكم ناراً » . (١)

و الحقيقة التي لاريب فيها: أنّ «كلّ مولود يولد على الفطرة». فاذاكان يحيى في بيئة صالحة مبرّأة من الرذائل الحيوانيّة .. فانّ المولود ينمو و يدرج على صراط الله المستقيم ، و تظلّ نفسه في حالة نقاء و طهر يغدو معها أمر التزكية و التهذيب عملاً متّسماً بالسهولة و اليسر .

و أمّا اذا نشأ المولود في محيط فاسد ملوّث لاتراعى فيه الآداب و القيم الاسلاميّة ، و تشيع فيه الرذائل الحيوانيّة .. فانّ تهذيب النفس و تزكيتها يُمْسى في غاية المشفّة و العسر ، بل ربّما يكون أمراً من المتعذّر الذي لايّنال .

و هذا يعنى أنّ على الآباء و الأمّهات السعى الجادّ لانقاد أبنائهم و بناتهم \_ فى المنزل و المدرسة و الجامعة \_ من التلوّث بالأدناس . و عليهم ألاّ يسمحوا بأن يكون المعلمون و المعلّمات ممّن يفتقدون اللياقة التربويّة الكافية لاعداد الناشئة و اليافعين .

١ ـ سورة التحريم: ٦.



## وقائع من التشرّف بلقاء امام الزمان (عليه السلام)

من استطاع أن ينهى النفس عن الهوى بتزكيتها و تهذيبها ، فاتصل روحيًا بالامام بقية الله (علبه السلام) و ثبت على هذا الصراط المستقيم .. أمكنه أن يحظى كراراً برؤية الامام صاحب الوقت و الزمان (عجل الله فرجه) . و ربّما فاز \_ بما استبطنت روحيًاته من مشابهة للامام (علبه السّلام) \_ بأن يكون فى المحضر المبارك على نحو دائم .

و طالما قال الامام (عليه السّلام) نفسه ، في عدّة مناسبات: في هذه الحالة نحن نأتيكم ؛ فلاتجشّموا أنفسكم طلبنا.

يذكر المرحوم حجة الاسلام الياسريّ (وكان من علماء أهل المعنى و الاقبال الروحيّ في طهران) أنّ المرحوم آيةالله الكوهكمريّ ـ الذي كان قد هذّب نفسه



بالتزكية و تهيّأت روحيّاته لأفق طاهر رفيع \_كان يلتقى بامام العصر (أرواحنا فداه)كلّ ليلة جمعة ، و ينهل منه المعارف .

\* \* \*

يقول أحد العلماء المقيمين في قم \_و يأبي لسبب ما أن أذكر اسمه: ذهبت في يوم من ايام المحرم لحضور مجلس عزاء الامام أبي عبدالله الحسين (عليه السّلام) في منزل أحد كبار مراجع قم . و اذكان هذا المجلس موضع عناية من الامام بقيّة الله (روحي فداه) فانّه (عليه السّلام) كان يحضره . في هذا المجلس \_ يقول العالم الراوي للواقعة \_رأيت أغصان شجرة ، و قد ظلّلت الداركلّها . أوراقها كانت نورانية عطّرت روحيّات الحاضرين . هذه الشجرة لفتت انتباهي مدة تقارب نصف الساعة . . حتى حدث أن سألني أحد الطلبة كان جالساً الي جواري سؤالاً ، أجبته عنه . ثمّ لمّا التفتّ مرّة أخرى الى الشجرة . لم أجد لها عيناً و لا أثراً .

\* \* \*

ممّا لاريب فيه أنّ مولانا الامام بقيّة الله (روحى فداه) يحضر مجالس العزاء التى تقام لجدّه سيّدالشهداء الامام الحسين (علبه السّلام) ؛ لأنّه هو نفسه صاحب العزاء المعزّى في هذا المصاب. خاصة اذاكان الحاضرون من الأتقياء ، وكان المجلس قد أقيم بدافع الصدق و الاخلاص . و بالأخصّ اذا أقيم المجلس في العتبات المباركة ، أو قرئ في المجلس من المراثي ما يحبّه الامام (عليه السّلام) و يحفل به اكثر من سواه . . مثل مجالس العزاء التي تقرأ فيها مراثي شهيد كربلاء أبي الفضل العباس (عليه السّلام) ؛ فانها تحظى بألطاف خاصّة من امام الزمان (عبّل الله تعالى له النرج) .

يقول صديق لى يؤثر ألا أذكر اسمه: تشرّفت بأداء الحج سنة ( ١٣٦٣ هش) و كان العالم المرافق للقافلة كمرشد ديني . . رجلاً من الصالحين . و قد رأى في المنام \_ قبل ثلاث ليال من ذهابنا الى عرفات \_ أنّ الامام ولىّ العصر (علبه السّلام) قال له: اقرأ يوم عرفات مراثى أبى الفضل (علبه السّلام)، و سأكون معكم.

فى ضمن قافلتنا كانت امرأة مصابة بالشلل ، اعتمرت عمرة التمتّع بمشقة و معاناة . أى انها كانت تسعى بين الصفا و المروة بعربة المقعدين . و اضطرّ الأخرون الى اعانتها فى انجاز بقيّة أعمالها .

من جهة اخرى . . كانت فى القافلة أيضاً زوجة خالى . وكان ابنها (سعيد) قد استشهد فى الجبهة . فى احدى ليالى الحج . . رأته أمّه فى الرؤيا قد جاء اليها يقول : أنا بخير ، أنا لم أقتل !

استيقظت هذه المرأة من النوم . . و أخرجت صورة ولدها التي كانت بحوزتها ، و راحت تقلّبها و تبكي كثيراً .

المرأة المشلولة سألت زوجة خالى عمّا جرى ،كما سألتها عن صاحب الصورة . فحكت لهاكيف استشهد ولدها سعيد ، و أرتها صورته .

تناولت المرأة صورة سعيد ، و أخذت تخاطبه كأنها تخاطب انساناً حيّاً .. و تبكى قائلة : عليك اليوم ـ يوم عرفة ـ أن تطلب من اللّه ليرسل امام الزمان (عليه السّلام) الى قافلتنا و يشفينى .

حان يوم عرفة . الوقت بعد الظهر . و خلال قراءة دعاء يوم عرفة . . أمسك مرشد القافلة عن مواصلة الدعاء ، و شرع يقرأ التعزية عن أبي الفضل (عليه السلام) .

فى خلال هذه القراءة لاحظ كافّة أهل القافلة \_ و بدون سابقة \_ رجلاً و ضيئ النورانية ، عليه ثياب الاحرام . . جالساً بين الحاضرين ، يبكى بكاء شديداً على مصاب أبى الفضل العباس (عليه السّلام) . بدأ أفراد القافلة يتنبّهون له ، خاصة بعد أن أخبرهم عالم القافلة أنّه قبل ليال رأى الامام صاحب الأمر (عليه السّلام) فى المنام ، و



قال له : اقرأ يوم عرفات مراثى أبى الفضل (عليه السّلام) و سأكون معكم .

عرف الرجل الغريب أنّ بعضهم ينظر اليه .

و اعتقد بعض الحاضرين \_ و منهم المرأة المشلولة \_ أنّه هو الامام بقيّة الله (أرواحنا فداه).

فى هذه الأثناء . . نهض الرجل من مكانه ، و همّ بالخروج ، حين صاحت المرأة المشنولة : مولاى ! فرجع الامام (عليه السّلام) الى موضعه . . و نظر اليها . أشارت المرأة الى رجليها \_ تريد ان تقول انى مشلولة ! فأشار الامام (عليه السّلام) اشارة فهمتْ منها أنها ستصحّ من دائها . ثم أنّه (عليه السّلام) خرج من الخيمة .

يقول صديقنا: انّ هذه المرأة برئت في لحظتها من علّتها. ثمّ أدّت مناسكها من طواف الحج و السعى و طواف النساء . . بدون مساعدة من أحد ، و لم يبق للشلل في بدنها من أثر .

#### \* \* \*

هذا الصديق نفسه . . روى واقعة أخرى ، فقال :

كان فى قافلتنا رجل مسن فى الثمانين من عمره ، اسمه (الحاج حسن حسين زاده). و ما كان هذا الرجل \_ بما يثقله من عجز الشيخوخة \_ بقادر على الطواف و السعى بيسر. الصعود و الهبوط ممّا يشقّ عليه ، فكان لابدّ أن يتخذ له مكاناً فى غرفة من غرف الطابق الأرضى فى الفندق الذى نزلنا فيه . وكنّا تُعْنى به و نرعاه لتذليل مشكلاته .

و قد جرت العادة أن تمدّ سفرة الطعام العشاء ليلاً على سطح الفندق في مكة المكرّمة . و بعد العشاء يجلس مرشد القافلة ساعة لتوضيح المسائل الفقهيّة وللموعظة .



و من المعلوم أنّ هذا الرجل الشيخ لم يكن يستطيع الصعود الى السطح لتناول الطعام، فكنّا نحضر له عشاءه في غرفته ..

فى احدى الليالى \_اذكنّا منهمكين بترتيب شؤون القافلة \_كان هو على ما يبدو وحيداً في الغرفة ، فأصابه تلك الليلة مغص شديد .

قال الرجل الشيخ: كدت من شدة الألم أن أموت. و فجأة تذكرت التوسّل بامام الزمان (علبه الشيخ). سلّمت على الامام، و قلت له: مولاى .. تركنى الجميع، و نسيتنى أنت أيضاً ؟! ثمّ أجهشت بالبكاء. و على حين غرّة أحسست أنّ باب الغرفة قد انفتح، و دخل رجل شديد النورانية و البهاء، و أيقنت أنه الامام ولى العصر (أرواحنا فداء). طلعته المقدّسة رائعة الجمال، و على خدّه الايمن خال يذهل العقل. سلّم على ، و قال: حاج حسن .. بطنك يؤذيك ؟ خذ (سكّر النبات) هذا، و كل فانك تعافى.

حدّقت . . فرأيت قطعة من (سكّر النبات) في احدى يديه . ثم راح يمسح على هذه القطعة بيده الأخرى ليباركها . أخذت منه (سكّر النبات) ، و أكلت شيئاً منه . فهدأت آلامي على الفور ، ودبّ في بدني نشاط كنشاط الشباب .

يقول صديقنا راوى هذه الواقعة: ممّا يبعث على الدهشة أنّ هذا الرجل العجوز ابن الثمانين سنة .. أنجز كلّ أعماله و مناسكه \_ بعد ليلته تلك \_ على أحسن ما يكون . و حتى انّه مضى بنفسه الى السوق لشراء الهدايا الى أهله و معارفه . و اشترى فعلاً ما أراد .

أمّا ما بقى لديه من (سكّر النبات) فكان لا يعطى منه مريضاً . . الأشفى .



## امام الزمان (عليه السّلام) في موكب العزاء الحسيني.

ربما لايرى بعض ضعاف العقول من أهميّة لمواكب عزاء سيّدالشهداء الامام الحسين (علبه السّلام)، و لايدرون أن عشرات الأحاديث تؤكّد على القيمة العالية لعزاء الامام المظلوم أبى عبدالله الحسين (صلوات الله عليه) .. حتى انّ كافّة العلماء و المراجع يبادرون الى هذا العمل، و يرون أن البكاء على سيّدالشهداء (علبه السّلام) من وسائل التشرّف بلقيا الامام بقيّةالله (روحى فداه).

فى سنة ( ١٣٣٣ ه ش ) ذهبت \_ أيّام اقامتى فى النجف الأشرف للدراسة العلميّة \_ الى مدينة كربلاء .. مع طائفة من العلماء الأعلام ، مشياً على الأقدام .. حتى بلغنا موضعاً يقال له

«طُوَيْرِيج» تفصله عن كربلاء المقدسة مسافة تزيد عى الأربعة فراسخ.

#### و قال لى أحدكبار العلماء:

فى يوم عاشوراء تنطلق من (طويريج) الى كربلاء جماعات لَدُم الصدور، و يلتحق بجماعات العزاء هذه العديد من العلماء، و حتى بعض المراجع . . ليشتركوا فى لدم الصدر.

ثم قال لى هذا العالم الكبير: فى عاشوراء احدى السنوات كنت فى موكب وطويريج المتجه نحو كربلاء. و فى ضمن الموكب كان أحد المراجع الحاليين الذى يعد آنذاك من كبار علماء أهل المعنى . . كان معهم يلدم صدره ، و دموعه تنهل من عينيه بكل اخلاص .

سألت العالم الكبير الذى روى لى هذه الحادثة: بأىّ دليل علمى تقوم أنت بهذا العمل ؟ فقال: كان المرحوم العلاّمة السيّد مهدى بحرالعلوم يذهب من كربلاء يوم عاشوراء، بصحبة عدّة من الطلبة، لاستقبال موكب طويريج هذا .. و قد باغت هؤلاء الطلبة أن تجرّد السيّد بحرالعلوم \_ على عظمته و مقامه العلمى الشامخ \_ من قميصه .. كسائر افراد موكب العزاء، و شرع يلدم صدره كما يفعلون .

و قد اجتهد الطلاب الذين قدموا معه لاستقبال الموكب ليصرفوه عن مشاعر الصفاء و المودّة هذه ، فما تيسّر لهم .

لم يكن أمامهم من سبيل سوى أن يدخلوا مع السيد فى الموكب ، و أحاطوا به خشية أن يداس فى امواج هذا الموكب المهرول الكبير ، فيصيبه أذى . و بعد أن انقضت مراسم العزاء .. سأل هذا الرجل الكبير بعضٌ خواصّه : ماذا جرى حتى دخلت بلااختيار فى موكب لدم الصدور ، كأحدهم ؟!



قال: لمّا وصلت الى موكب اللهم .. شاهدت مولاى بقيّة الله (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) حاسر الرأس حافى القدمين معهم فى الموكب ، يلطم رأسه و يلدم صدره .. و يبكى . فلم أتحمّل ، و دخلت ألدم صدرى مع الامام (عليه السّلام).

### امام الزمان (عليه السّلام) يغيث المضطرّ

اذا استغاث المضطرّ بـالامام بـقيّةاللّـه (روحى له الفـداء) مخلصاً موقناً فان الامام (علبه السّلام) يدركه و يغيثه.

الحاج عبدالكريم سرافراز الشيرازى أحد المتديّنين و من العلماء المعاصرين و قد ألف كتباً علمية و تاريخيّة ، منها كتاب (مسجد جمكران). روى الحاج عبدالكريم هذا ان:

الحاج على أصغر سيف قد ذكر في يوم عيد الاضحى عام ( ١٤٠٠ هـ) ، أنّ أحد أطباء شيرازكان قد تزوّج امرأة اجنبيّة أسلمت . فاصطحبها لاوّل مرة الى الحج .

. يرو وكان \_اى زوجها الطبيب \_قد قال لها: ان الامام ولىّ العصر يشارك في مناسك الحج ، و اذا حدث ان تهتِ في ازدحام الحج عنّى ، او عن القافلة . . فتوسلى بالامام ليدلّك و يوصلك الى مكان القافلة .



و حدث ان ضاعت هذه المرأة في أرض عرفات . فبحث عنها أفراد القافلة و فيهم زوجها الطبيب ساعات . . حتّىٰ أعياهم البحث .

عادوا الى خيامهم متعبين منهكين ، و جلسوا فى الخيمة لايدرون ماذا يفعلون . . و بعد ساعتين . . دخلت على هذه المرأة حين غرّة ، فسألوها : أين كنت ؟ قالت : تهت . . و كما قال لى الدكتور توسلت بالامام بقية الله (عبّل الله فرجه) . . فجاء الامام . . و تكلم معى بلغتى . . فانا لا اعرف الفارسية ، و لا أجيد العربيّة ، و اوصلنى الى الخيمة . . فشكرته .

راح رجال القافلة يتطلعون خارج الخيمة الى الجهة التى أشارت اليها المرأة . . و لكنهم لم يجدوا أحداً . لقدكانت هذه المرأة وحدها من يرى في تلك اللحظة الامام ولى العصر (علبه السلام) و لايراه الآخرون .



# شدائد الزمان . . وسيلة لتزكية النَّفْس

ربّما لايكون امرؤ مغنيّاً بتزكية نفسه .. لكنّ ما في داخله من عقائد صالحة يجعله موضعاً لمحبّة اللّه (نبارك و تعانىٰ) .. الذي سيورد عليه من بلاءات الدنيا و من شدائد العيش ما يصفّى نفسه و يزكّيها .

و على هذا .. فمن الخير للانسان ألا ينظر الى مصاعب الحياة و مصائب الزمان بأذى و بغير ارتياح . ذلك أنّ ما يَرِد على المرء من البلاءات إمّا أن يكون تكفيراً عن ذنوبه و معاصيه ، أو أنها نهج لتزكيته و لايصاله الى مقام «القُرْب» .. ممّا يجعله فى مستوىٰ لائق لأن يلتقى فيه بامام الزمان (عليه السّلام) .

جاء في كتاب (مسجد جمكران) رواية عن سيّد عبدالرحيم خـادم مسـجد



جمكران \_ وكان قد كفّ بصره \_ قال فيها:

قُبَيْل عام ١٣٢٣ كان قد تفشّى و باء طمّ الناس. في أحد تلك الأيام وجدت في داخل المسجد رجلاً غريباً.. و هو في حالة طيّبة من الضراعة و الاقبال. و سألته عن اسمه و عمّا جاء به الى هذا المكان.

قال: اسمى على أكبر من طهران. أعمل كاسباً. كان أكثر بيعى لزبائنى نسيئةً لا نقداً. أمّا و قد حلّ بالناس هذا الوباء.. فقد مات كثير منهم، و ضاعت لذلك أموالى و بقيت صفر اليدين. و قصدت الآن مسجد جمكران ؛ عسى أن يمنّ على الامام الحجّة ابن الحسن (عليه السّلام) بنظرة لطف منه و احسان.

مكث هذا الرجل فى المسجد ثلاثة أشهر صابراً على الجوع و العبادة . و حين انقضت هذه الأشهر الثلاثة قال لى : تحسّن حالى نوعاً ما ، و أريد الذهاب الى كربلاء . و فعلاً . . مضى الى كربلاء مشياً على الأقدام . و بعد ستة أشهر عاد . . و قال : استبان لى أنّ عَلَىّ أن أنال بُغْيتى فى مسجد جمكران . و سلخ هذه المرّة ثلاثة أشهر أخرى ، فى العبادة و التوسل بأهل البيت (عليهم الئلام) .

و فى السادس من شهر رمضان ( ١٣٢٣ هـ) قرّ قراره أن يذهب الى قم ، و منها الى طهران ؛ اذ أخبرنى أنه قد فاز بما جاء من أجله . عندها طلبت منه أن يبيت تلك الليلة فى دارى ، و يغادر الى طهران فى الصباح .

استجاب لما طلبت . و في تلك الليلة سهرنا في الدار ، فرجوته خلالها أن يقصّ على حكايته . قال : أحكيها لك أنت وحدك ؛ لأنك قد أحسنتَ الى ، و لأنك خادم مسجد جمكران :

خلال مدّة إقامتي في مسجد جمكران اتّفقت مع أحد سكنة قرية جمكران أن يؤتيني كلّ يوم رغيفاً من الخبز ، علىٰ أن أدفع له ثمن الخبزكله مرّة واحدة فيما بعد.



و ذهبت يوماً الى قرية جمكران \_كالعادة \_لآخذ رغيفي ، لكنّ هذا الرجل قال لى : لن أحوّل لك خبزاً بعد الآن ؛ فقد تراكم عليك الدَّيْن .

و بقيت مدّة .. و ما معى شيىء آكله . حتىٰ اتى اضطررتُ يوماً أن آكل من العشب النابت علىٰ حافّة ساقية الماء . كانت حالتى الصحيّة تنردىٰ يوماً بعد يوم . و في إحدىٰ الليالى .. أحسستُ \_ و أنا في غرفة من غُرَف المسجد \_ أنْ لاطاقة لى علىٰ الحركة . و لمّا انتصف الليل .. لاح لى ، من خلال النافذة ، نور ساطع عجيب آتٍ من جهة ( جَبّل الأخَويْن ) . و من فرط سعة هذا النور و شموله أنه كان يضيى ذلكم الجبل علىٰ عظمته و ارتفاعه . كان النور يتضاعف شدّةً و إضاءة . . حتىٰ فطنتُ الىٰ أنّ رجلاً يقف في تلك اللحظة وراء باب الغرفة ، و أنّ هذا النور ينبعث منه .

حملتُ نفسى علىٰ أىّ حال .. و فتحتُ الباب . و هناك لَقيتُ سيّداً ذا عظمة و جلال مدهش . دخل الغرفة ، و سلّم علىّ . رَدَدْت السّلام عليه ، و قد أخذتنى هيبته حتىٰ بُهِتُ و لم أقْوَ علىٰ النطق بحرف . و أُلقى في روعى أنّه هو الامام بقيّة الله (روحى فداه) .

قال لى (صلوات الله عليه): لأنك توسّلتَ بالسّيدة فاطمة الزهراء.. فقد آسْتَشْفَعتْ لك جدّتى الصدّيقة الكبرى (فاطمة) (عليها السّلام) لدى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) .. الذى حوّل الى أن أهبك ما أردتَ . ثمّ قال : انهض بأسرع ما يمكن وعُدْ الى موطنك ؛ فانّ زوجتك و أطفالك بانتظارك . انهم في ضائقة ، و قد أُصْلِحَ وضعك هناك .

قلت له: سيّدى . . إنّ خادم المسجد كفيف البصر ، أفيمكن أن تمنحه الشفاء ؟ فقال : كلاّ . صلاحه أن يظلّ أعمىٰ .

ثمّ قال لى : تعالى معى الى المسجد . . نصلًى .



قلت: طوع أمرك \_روحي لك الفداء.

ثمّ مضيت مع الامام (علبه السّلام) باتجاه المسجد. حتى إذا وصلنا قريباً من البئر الكائنة عند باب المسجد (كانت لدى باب المسجد بئر قد حُفِرت ، ليُلقى الناس فيها ما يكتبون من رسائلهم و عرائضهم للامام (علبه السّلام)) ظهر رجل من داخل البئر، فكلّمه الامام بكلمات لم أتبيّنها.

ثمّ بدا شخص من داخل المسجد ، حاملاً بيده إناء فيه ماء . ناوله للامام . . فتوضّأ به ، و أعطانى ما فضل منه قائلاً : توضّأ أنت أيضاً بهذا الماء . و أطعته . . فتوضأت بالماء . ثم دخلت المسجد مع الامام .

و فى الأثناء . . قلت للامام بقيّة الله (روحى فداء) : متى يكون ظهوركم ؟ قال \_ و قد لحظت تغيّراً على سيمائه : أنت لم تصل الى مستوى أنْ تسأل هذا السؤال .

قلت: أريد أن أكون من أنصارك يا مولاي .

قال: إنَّك لكذلك. و لكنَّك لم تبلغ لأن تسأل عن مثل هذه الأمور.

و عقب هذين السؤالين . . فطنت الى أنّ الامام (علبه السّلام) ليس فى المسجد ـ لقد غاب عن نظرى . لكنّى كنت أسمع صوته بقول لى : عائلتك تنتظرك . عَجُّلْ بالذهاب .

يقول هذا الرجل \_ انَّ زوجته سيَّدة هاشميّة .



### خواص أواخر سورة « الحشر »

نصّت أحاديث كثيرة على ما فى آيات القرآن المجيد من آثار جمّة فى معالجة الأمراض الجسدّية.

منها ما ذكره آيةالله محمّد تقى النجفى الاصفهانى فى كتاب (خواص الآيات و السور القرآنيّة).. اذكتب يقول:

روى عن الامام جعفر الصادق (عليه السلام) أنه قال: من قرأ سورة (الحشر) أربعين يوماً ، كلّ يوم مرّة ـ و اذا فاته يوم أعاد أربعينه من جديد حكفاه اللّه ما يهمّه. أى: اذا كان له ما يهمّه من حاجات فانّ اللّه (تعالى) يتفضّل عليه بما أراد.

و نقل أيضاً عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قبال لأميرالمؤمنين على بن أبى طبالب (عليه النسلام): اقرأ سورة



(الحشر)كلّ ليلة يَكُفِك اللّه (نعالى) شرّ الدنيا و الآخرة .

و خلاصة القول .. انّ روايات عديدة وردت في خواص سورة الحشر ــو خاصة آياتها الأربع الأخيرة ــلايسعنا المجال هنا لذكرها .

لكنّ الحادثة التى نذكرها الآن تعلّمنا أنَّ هذه الآيات نافعة فى معالجة كماقة الأمراض و الآلام ؛ ذلك أنَّ عـمل الامـام المعصوم (عليه السّلام) حجّة ، مثل قوله .

جاء في كتاب (مسجد جمكران) أنَّ رجلاً اسمه حسين السائق ، تحدَّث عن نفسه ، فقال :

توفّیت أمّی و أنا صبّی . . فتزوّج أبی بامرأة أخری ، فأوذِیتُ من هذا الزواج كثیراً . و ماكان منّی بعدئذ الا الفرار من مسقط رأسی (مدینة أراك) . و فی مفرّی : اشتغلت سائق سیّارة . ثمّ انّی بدأت أتعلّم مهنه (المیكانیك) حتی أتقنتها ، واشتغلت میكانیكیّاً فی مصنع یملكه یهود .

و فى هذه المدّة أصبت بالآم شديدة فى ظهرى برّحت بى و شَفّت على . راجعت كثيراً من الأطبّاء للمعالجة ، و صوَّرت ظهرى عدّة مرّات بالتصوير الشعاعيّ. ثمّ سافرت الى الخارج حيث أُجْرِيتْ لى عمليّة جراحيّة . بيد أنّ آلام الظهر ظلّت شديدة مبرّحة ، و ما جنيت من أنواع العلاج فائدة . و قال لى الأطبّاء : لقد ضعف العصب الذى فى موضع الألم ، و لاعلاج له .

لم أجد سبيلاً \_ و الحالة هذه \_ الآأن أقصد مسجد جمكران ، أتوسّل بالامام بقيّة الله (روحى فداه) . و هناك مكثت عدّة أيّام في مقهى مسجد جمكران ، لكنّى لم أظفر بشيى ع . فرجعت عائداً الى قم . و في احدى الليالي رأيت في الروْيا قائلاً يقول



لى : لاتجنى شيئاً من المكوث فى المقهى ، و عليك أن تبيت داخل المسجد ، لتحصل على ما تريد.

عدتُ كرّة أخرى الى جمكران ، و عزمت أن أقوم بالأعمال العباديّة المعروفة با عمل أمّ داود ، في الليالي البيض (١) من شهر رجب في هذا المسجد . و في ليلة منها كنت بمفردي ما معى من أحد لمّا أديت أعمال المسجد . و في لحظة من اللحظات شدّ انتباهي سيّد جليل القدر يجلس في وسط المسجد الى جوارى . ثيابه خضر . و هالة من النوركانت تحيط بخضرة ثيابه . و في تلك الأثناء كانت آلام ظهرى على أشدّها ، و أنا في غاية الأذى .

نظر هذا السيّد اليّ ، و قال لي : ما يؤلمك ؟

قلت : منذ مدّة . . و ظهرى يؤلمني بشدّة .

عندها دنا السيّد منّى ، و أمرّ يده على فقرات ظهرى . أخذ يتحسّس بيده الفقرات واحدة واحدة . حتى اذا وصلت كفّه الى فقره الألم . . مَرَسَها و دعكها ، و قرأ آخر سورة الحشر : « لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله ، و تلك الأمثال نضربها للنّاس لعلّهم يتفكّرون . هو آلله آلذى لا اله الأهو عالم

١ — هى الليالى التى يملؤها نور القمر اكثر من سواها ، و هى الليلة الثالثة عشرة و الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من كلّ شهر قمرى . و للتعبّد فيها مزيّة عن سواها من الليالى و أمّ داود هى المرأة الصالحة المعروفة به أمّ خالد البربريّة » . . أمّ داود بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب أميرالمؤمنين (علبه السّلام) . و اليها يُغزى «دعاء أمّ داود» . و قد كان المنصور العباسى قد حبّس ولدها داود مع العديد من الحسنيّين و قتل طائفة منهم . فعلّمها الامام الصادق (عليه السّلام) عملاً عبادياً تقوم به ليفرّج الله عنها و يُظنن ولدها . فعملت بما علّمها الامام (عليه السّلام) . و لم تمض إلا ساعات حتى خلّى سبيل داود بطريقة غير متوقّعة . و لنتفصيل يُنظر كتاب (إقبال الاعمال) للسيّد ابن طاووس / أعمال شهر رجب . و قد أوّر دهذا العمل مؤلف (مفاتيح الجنان) أيضاً . ـ (المترجم) .



آلغيب و آلشهادة هو آلرّحمن آلرّحيم . هو الله الذى لااله الا هو الملك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عمّا يشركون . هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما فى السّماوات و الأرض و هو العزيز الحكيم » .

ثمّ قال لى: لقد شفيت.

حرّکت بدنی . . فلم أشعر بألم فی ظهری . ثمّ میّلت جسمی ذات الیمین و ذات الشمال . . فما ثمّة من ألم . نهضت من مکانی ، فکان نهوضی بسهولة و یسر . . فی حین لم یکن فی وسعی قبل هذا أن أتحرّك مجرّد حرکة . ثمّ مشیت خطوات ، و هرولت قلیلاً فی ایوان مسجد جمکران . . فماکان للاًلم فی ظهری أیّ أثر .

و كان خارج المسجد حجر ثقيل . انحنيت عليه ، و رفعته بيدى دون أدنى معاناة . و هكذا جرّبت كلّ وسيلة فأيقنت بالشفاء الكامل .

عندئذ .. رجعت الى داخل المسجد ، لأقدّم شكرى وامتنانى الى الامام بقيّة الله (روحى فداه) ، فلم أجده فى المسجد ، و لا فى أىّ موضع منه . حتى البرّية المحيطة بمسجد جمكران ماكان فيها \_ لمّا خرجت اليها \_ من أحد سواى .



## و لآية الله البروجردي. . صلة أيضاً

العلماء و المراجع المؤيّدون من الناحية المحفوفة بالقدس للامام بقيّةاللّه (أرواحنا فداه).. لابدّ أنّ لهم صلة خاصّة به (علبه السّلام)، و لكنهم لا يبوحون بها لأحد. ذلك أنّ افشاء هذه الصلة الخاصّة. يعنى ادعاء «النيابة الخاصّة» أو «البابيّة». وهو ادّعاء باطل في عصر الغيبة الكبرى.

و قد كان أستاذنا الجليل آيةالله العظمى السيّد البروجرديّ من هؤلاء المراجع ، اذكانت له رابطة أكيدة بالامام (علبه السّلام). و في هذا السياق تُقِلَت عنه روايات و كرامات كثيرة ، كانت متداولة بين طلبة العلوم الدينيّة في قم أيام حياة السيّد نفسه (رحمة الله علبه) ، يتسع سردها لكتاب منفرد كبير.



و ننقل الآن \_ كنموذج \_ واقعة واحدة من هذه الوقائع النسى تويد صلة السيد (رضوان الله تعالى عليه) بالامام ولى العصر (عليه السلام):

اتفق سيّد حبيب الله الحسينيّ القميّ (من قرّاء المجالس الحسينيّة في قم) و سيّد حسن البقّال (المقيم حألياً في طهران) على أن يذهبا في ليالي الجمعات، خلال سنة كاملة .. الى مسجد جمكران، لكي ينالا من الامام بقية الله (روحي فداه) ما يأملان من حاجات. و لقد داما على هذا العمل سنة بأكملها .. لكنهما لم يَرَيا ما يبتغيان.

قال سيّد حسن لسيّد حبيب الله ، في أول ليلة جمعة بعد تمام السنة : تعال نذهب هذه الليلة الى مسجد جمكران .

أجاب سيّد حبيب الله: سنة كاملة ذهبت الى المسجد و ما حصلت على شيىء.. لن أذهب الى هناك بعد الآن!

أصر صاحبه عليه أن يذهب معه هذه الليلة على كلّ حال .. فربّما ينالان بغيتهما .

و مهما يكن . . فاتهما مضيا يمشيان تلقاء مسجد جمكران . و في الطريق . لمحا من بعيد سيّداً جليلاً على هيئة المزارعين ، يحمل على كتفه مِذراة ، و هو يمضى في سبيله . اطمأن منهما القلب أنّ هذا الرجل هو الامام بقيّةالله (روحي عداه) .

يقول سيّد حبيب الله: ما ان وقع بصرى عليه . . حتى تذكّرت واقعة لقاء السيّد الرّشتى بالامام (عليه السّلام) . . المذكورة في كتاب (مفاتيح الجنان) .

قلت لصديقي حسن : اذهب ، و اطلب من الامام شيئاً .

تقدّم اليه حسن ، فسلّم و قال : مولاي .. لي رجاء . أعطني بيدك المباركة



و دشتيّاً ۽ .(١)

أعطاه الامام (عليه السلام) دشتياً ، ثمّ التفت الى ، و قال : حاجتك عند السيّد البروجردي ، و قل له : لماذا أنت البروجردي . عندما تروح الى قم اذهب الى السيّد البروجردي ، و قل له : لماذا أنت غافل عن حالة ( فلان ) في مصر ؟ و ذكر عبارات أخرى سرّية ، أمرنى أن أقولها لاّية الله البروجردي . . و بعدها مضى الامام .

حدّق سيّد حسن في القطعة النقدية . . فما وجد مضروباً عليها سوى خطّ ، بدون أن تكون عليها أية كتيبة .

ثمّ واصلنا مسيرنا باتجاه مسجد جمكران . . و قصصنا على الناس هناك ماجرى لنا ، فتناولوا قطعة النقد و وضعوها في اناء ماء ، و شربوا منه طلباً للاستشفاء ، و مسحوا به رؤوسهم و وجوههم .

بعدئذ..عدت من مسجد جمكران الى قم (و الكلام مايزال لسيّد حبيب الله) و اتّجهت الى منزل آية الله البروجرديّ. بيد أنّى لم أستطع لقاءه على انفراد.. الا بعد أيام ثلاثة.

فى اليوم الثالث . . أفلحت فى الاجتماع به . قال لى \_دونما أيّة مقدّمات : منذ ثلاثة أيام أنتظرك . . فأين أنت ؟! ذكرت له أن عوائق كانت تحول دون اللقاء به لقاء شخصيًا قبل هذا الوقت .

قال آية الله البروجردى: حاجتك أنك تريد السفر الى كربلاء. ثمّ ناولنى مبلغاً من المال. بعدها أبلغته ما تفضّل به الامام بقيّة الله (روحى نداء) من كلام أوصله الى السيّد البروجردى. ثمّ انّ السيّد قال لصاحبى سيّد حسن: لماذا أُرَيْتَ القطعة النقدية لأناس هم من أصحاب المعاصى ؟!

١ \_ الدُشتى : قطعة نقد معدنيّة .



خلال هذا اللقاء .. قلت للسيد البروجرديّ أن يكتب لى توصية لاستحصال جواز سفر ، بغية الذهاب الى كربلاء .

فقال لى : أنت لاتحتاج الى جواز سفر . اقرأ الدعاء الفلاني ، و أعبر المركز الحدودي و اذهب الى كربلاء .

فى اليوم نفسه انطلقت باتجاه العراق . حتّى اذا بلغت المركز الحدوديّ العراقيّ . . لم يطلب أحد منّى أن أبرز جواز سفر . و مع أنّ الجماعة الذين صحبتهم فى هذه السفرة كانت بحوزتهم جوازات سفر . . الاّ أنهم تأخّروا عند الحدود أكثر منّى .

والحمد لله أوّلاً و آخراً ،

و صلّى الله على سيّدنا محمّد و آله أجمعين . .

آمين!